





إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصُرِهُمْ غَشْوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَّمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ عَامَنًّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يُخدعُ ونَ الله وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ 'فَزَادَهُـمُ اللهُ مَرَضًا ' وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لبِما كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسَدُوا فَي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلُحُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عٰ امنُوا كُما عٰ امنَ النَّاسُ فَالُوا أَنُوْمِنُ كُما عَامَنَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ عْامَنُوا قَالُوا عَامَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الضَّلْلَةَ بِالْهُدِي فَمَا رَبِحَتْ تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١

ٱلْجُزْءُ ١

مَثَلُهُم كَمثُل الَّذي استوقد نارًا فَلمَّا أَضَاءَت ما حَولهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمْتِ لا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمُّ عُمَّىٌ فَهُم لا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِ فِيه ظُلُمتُ وَرَعْدُ وَبرقُ يُجْعَلُونَ أَصْبِعَهُم فِي عَاذانهم من الصَّوعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُجيطٌ بِالْكُفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مُّشَوْا فِيهُ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ الَّذِي مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرشًا وَّالسَّماءَ بِنَاءٌ وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرِتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدُنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَدقِينَ ﴿ فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجْارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكِفِرِينَ ﴿

تِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَـرُ ۚ كُلَّمَا رُزْقُـوا لهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لَالْوا لهٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ لُ وَأَنُوا بِهِ مُتَشْبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجٌ مُّطَهَّرةٌ مَ فِيهَا خُـلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْــيَ رِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذَ عَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا مُثَلَّا مُثِلًّا بِهِ كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۖ وَّمَا يُضلُّ بِهَ إِلَّا لْفْسقينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْد مِيثْقَهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فَي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰ بِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُم أَمُوتًا فَأَحْيِكُم ثُمُّ يُمِيتُكُم صِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ ا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوْيَ إِلَى السَّماءِ سَبْعَ سَمُوتٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هِ

اَلْجُزْءُ ١

وَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْيِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْيِكَة فَقَالَ أَنْبِكُونِي بِأَسْمَاءِ هَـؤُلاءِ إِنْ كُنتُم صَدِقِينَ في قَالُوا سُبْحَنَكَ لاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا لَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١ قَالَ يَادَمُ َّا مِهُمْ بِأَسْمَابِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَابِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَّكُمْ إِنِّي نَبِئَهُم بِأَسْمَابِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَابِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٠ فِي إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْـجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبليس أبى واستكبر وكان من الكفرين ١٥ وقلنا يئادم اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيثُ شَئْتُما وَلا تَقْرَبْا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظِّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ۗ عَلَى حِينِ ﴿ فَاللَّهُ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَّ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّى عَادَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُذَايَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايِتِنَا أُولَيِكَ أَصْحِبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُمْ وَإِيَّى فَارْهَبُونِ ﴿ وَالْمِنُوا بِمَا أَنْزُلْتُ مُصَدَّقًا لَّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِر بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِعَايتِي ثَمَنَا قَليلًا وَ إِلِّي فَاتَّقُون ﴿ وَلا تَلْبسُوا الْحَقَّ بالْبطل وَتَكْتُمُوا الْحَـقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ فِي أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بالْبرّ وتَنْسَوْنَ أَنفُسكُم وَأَنتُم تَتلُونَ الْكِتبِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلُوة فَ إِنَّهَا لَكَبِيرةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشعِينَ ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَبَنِّي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَبِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْس شَيْعًا وَّلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفْعَةٌ وَّلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ قَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وْعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ١ ثُمَّ عَفُونًا عَنْكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه لِيقَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالبِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بِارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُتُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُم تَنْظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ مِّنَ بَعْد مَوْ تَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى لَكُلُوا مِنْ طَيِّبتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِـئْتُهُ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَعْفُرلَكُمْ خَطْيْكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنهُ اثنتا عَشْرة عينًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رَّزْقِ اللهِ وَلا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَـمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنَبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلُهَا وَقَتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَلْهَا لَمُ أَلَا أَتَسْتُبُدُلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُـوَ خَيْرٌ ۖ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاغُو بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايْتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ١

اَلْجُزْءُ ١

إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَرْي وَالصَّبِئِينَ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلَّكًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا عَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مَّن بَعْد ذٰلكَ فَلُولا فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخُسرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلَمْتُ مُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ في السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خُسِئِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكُلَّا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّ خِذُنا هُزُوَّا ۚ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجِهلِينَ ٥ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَّلا بِكُرُّ عَـوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ١

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْئُنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَّرَءْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْي اللهُ الْمُوْتِي وَيُرِيكُمْ لِحَالِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ١ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۖ وَّإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنهُ الْأَنْهِرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاعُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللهُ بِغْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُّوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ اللَّهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مَنْ بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ عَامَنُوا قَالُوا عَامَنًّا وَ إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿





أُوَ لَا يَعْلَمُ وَنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُ مُ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلً لُّهُمْ مِّمًّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمًّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُ ونَ ۞ بَلْي مَنْ كَسَبَ سَيَّئَةً وَّأَحِطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ فَأُولَ لِكَ أَصْحِبُ النَّارِ هُمْ فِيها خْلَدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ أُولَ مِكْ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ أَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثُقَ بَنِي إِسْرَجِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهُ وَبالْولِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْمِي وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّأَقِيمُوا الصَّلْوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثْقَكُمْ لَا تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنْفُ أنتم هـؤُلاءِ تقتلُونَ أَنفُسكُم وتُخرجُونَ فَريقًا مّنكُمْ مِّنْ دِيرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۖ وَإِنْ يَّاتُوكُم أُسـرَى تُفَدُّوهُم وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُم إِخْراجُهُم . يَأْتُوكُم أُسـرَى تُفَدُّوهُم وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُم إِخْراجُهُم أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزْآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيْـوة الدُّّنيا ۚ وَيُومَ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَ مِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيْوةَ الدُّنيَا بِالْأَخْرَةُ فَلَا يُخَفُّفُ عِنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصِرُونَ ١ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكُتْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُل وَعَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَةِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوح الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُكُمُ استَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا كَذَّبْتُمْ وَفَريقًا تَقْتُلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُو بُنا غُلْفٌ أَبُلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

ٱلْجُزْءُ ١

وَلَمَّا جَآءَهُم كِتُبُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرينَ ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَّكُ فُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزَّلَ اللهُ منْ فَضْله عَلَى مَنْ يَشْا أَعُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ ۗ وَ لِلْكَفِرِينَ عَـٰذَابٌ مُّهِـينٌ ﴿ وَإِذَا قِيـلَ لَهُمْ لِحَامِنُـوا بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفَرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسَى بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنُ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظُلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ۗ قَالُوا سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنُسَما يَأْمُرُكُمْ بِهَ إِيمَنكُمْ إِنَّ كُنتُم مُّؤْمِنين ١

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ٩ وَكَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظُّلمينَ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ وَّمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَّمَا هُـوَ بِمُزَحْزِحِـهِ مِنَ الْعَـذَابِ أَنْ يُّعَمَّـرَ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۖ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَـٰدُوًّا لَّجِبْرِيلَ فَإِنَّـٰهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَّ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلْيَكَتهِ وَرُسُله وَجبْرِيلَ وَميكُملَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لَّلْكُفرينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ عَالِتِ بَيِّنْتِ وَّمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفُستُّونَ ﴿ أُوكُلَّمَا عُهَدُوا عَهْدَا نَّبَذَهُ فَرِيقَ مِنهَمَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُ وَنَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عند اللهِ مُصَدِّقٌ لِّما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبُ كِتْبَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ١

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمِنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هُـرُوتَ وَمُـرُوتُ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَـدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَّهُ فَلا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُ وَنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَقَدُ عَلَمُ وَا لَمَنِ اشْتَرْبُهُ مَا لَـهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلْقِ الْ وَّلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ عَامَنُوا وَاتَّقَـوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ا لُّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقُولُوا رْعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۖ وَلَلْكَ فَرِينَ عَذَابٌ أَليمٌ ۞ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَته مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿



مَا نَنْسَخُ مِنْ عَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَـَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَّلِيِّ وَّلاْ نَصِيرِ ﴾ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سُوآءَ السَّبِيل ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُتُبِ لُوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيمْنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْد أَنْفُسِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَـَى عِ قَدِيرٌ ٥ وَّأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّن خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَّقَالُوا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُـودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهْنَكُمْ إِنْ كُنْتُم صْدِقِينَ ﴿ بَلْمِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ -أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصري لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَبُ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ يْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَّعَ مَسْجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَـ بِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللهَ وْسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا للهُ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا للهُ عَلِيمٌ في السَّمُوت وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَنِتُونَ ﴿ بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتَيْنَا عَايَةٌ كَذْلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُو بُهُمْ ۖ قَدْ بَيَّنَّا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يُّوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلا تُسْكُلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيم ٢

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُ وَدُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوا عَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جْآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ أَمَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيّ وَّلا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَّلِيّ وَلا نَصِيرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلا نَصِيرٍ ﴾ اللَّه مِنْ وَلا يَصِيرٍ اللَّهِ مِنْ وَلا يَصِيرٍ اللَّهِ مِنْ وَلا يَصِيرٍ اللَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَيْ وَلا يَصِيرٍ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَيْ وَلا يَصِيرٍ إِلَيْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَيْ وَلا يَصِيرٍ إِلَيْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ وَلا يَصِيرُ مِنْ أَلْمُ لَمِنْ مِنْ وَلا يَصِيرٍ إِلَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَلَقُلُوا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلْمِنْ مِنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلِيلُوا مِنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلُوا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلِ عاتينهمُ الْكِتْبُ يَتْلُونُهُ حَقَّ تِلْاوِيِّهِ أُولْ بِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يُّكُفُرْ بِهِ فَأُولَ بِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ يَبَنِّي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ١ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَـيًّا وَّلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلا تَنْفَعُها شَفْعَةٌ وَّلا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرُهِمَ رَبُّهُ بِكَلَمْتِ فَأَتَّمُّهُنَّ ۚ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرّيَّتِي قَالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظُّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا لَوَّاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَام إِبْرَهِمَ مُصَلَّى وَّعَهِدْنَا إِلَى إِبْرهِم وإِسْمَعِيل أَنْ طَهِرا بيتِي لِلطَّابِفِين والْعَكِفِين والرَّكْع السُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِ مُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنَا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرِتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتُّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرِهِمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيلُ رَبَّنَا تَقَ منَّا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْهِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنا أُمَّةً مُّسلِمةً لَّكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَينا إِنَّكَ أَنْتَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَالِيَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَنْ سَـفِهُ نَفْسَـهُ ۖ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنيا ۚ وَ إِنَّـهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِـنَ الصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ۖ أَسْلِمُ ا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ وَوَصَّى بِهَآ إِبْرُهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ لِيَبَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ فِي أَمْ كُنتُم شُهَداء إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ الْمَـوْتُ إِذْ قَـالَ لِبَنِيـهِ مَا تَعْبُـدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُـوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَّهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلْهَا وَّحِدًا ۗ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فِي تِلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلْتَ لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي

وَقَالُوا كُونُوا هُـودًا أَوْ نَصِرَى تَهْتَدُوا لَقُلْ بَـلْ مَلَّةَ إِبْرِهِمَ حَنِيفًا لَوَّما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُ وَا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلْـَى إِبْرَهِـمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّ وَنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴿ فَإِنْ غَامَنُوا بِمثْلُ مَا غَامَنْتُم بِهِ فَقَد اهْتَدُواْ وَّ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَّنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ ربُّنا وربُّكُم وَلَنا أَعْمَلُنا وَلَكُم أَعْمَلُكُم وَنَحَنُ لَهُ مُخْلَصُونَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأُسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ قُلْ عَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم اللهُ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهْدَةً عِنْدُهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بغُف ل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تُلْكُ أُمَّةً قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٢



سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ للله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لِيَهْدِي مَنْ يَشْآءُ إِلَى صِرْطِ مُّسْتَقِيم ﴿ وَّكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّا لَّتَكُونُوا شُهَداآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ ممَّن يَّنقَلبُ عَلَى عَقبَيْهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاُّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ ليُضِيعَ إِيمْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ ١ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُو لِّينَّكَ قَبْلَةً تَرْضَعُا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِ مْ وَمَا اللَّهُ بِغُفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ ءايَةٍ مَّا تَبِغُوا قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِع قِبلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهُواءَهُمْ مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ عَاتَينَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُ وِنَ ١ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُ وَنَ ١ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَـنَّ مِنَ الْمُمتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِّجْهَةُ هُوَ مُولِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُ وِنَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَحْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فِي كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ عَالِيتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِينَ عَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ أِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ١ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُونُ أَبُلُ أَحْيَاةً وَّلَكُنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوٰلِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصِّيرِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصبَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُ وَنَ ﴾ أُولَـ إِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّأُولَ بِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ١٠ إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولِيكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَلَكِنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَ إِنَّ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّجِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ وَ إِلٰهُ كُمْ إِلٰهٌ وَحِدٌ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمُ ﴿

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ من السَّماءِ من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبتُّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةً ۗ وَّتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُ وَا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَّأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنتَبرّاً مِنْهُمْ كُمَا تَبرَّغُوا مِنّا كَذٰلِكَ يُريهِمُ اللهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ فَي يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِي الْأَرْضِ حَلَـالًّا طَيِّبَـا وَّلا تَتَّبِعُوا خُطُوت الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوَّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالشُّوءِ وَالْفُحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ١

اَلْجُزْءُ ٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهُ ءَابِاءَنَا أُو لُو كَانَ ءَابِاؤُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَّ لا يَهْتَـدُونَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَـرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعَقُ بما لا يَسمعُ إِلَّا دُعاءً وَّنِداءً صُمُّ بُكُمٌ عُمَى فَهُم لا يَعْقَلُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخُنْزِيرِ وَمَا أُهلَّ بِـه لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْـرَ بَاغٍ وَّلا عَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ أ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ٓ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ۚ أُولَـ بِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ أُولْ لِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلْكَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفَرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكَتَبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتْبِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿



يْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكُنَّ الْبرُّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ وَالْمَلْيِكَةُ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِنَ وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّه ذَوى الْقُرْبِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّابِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقَامَ الصَّلْوةَ وَءاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسِآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـبِكَ الَّذينَ صَدَقُوا أُ وَأُولَٰ بَكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ يَا لَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثِي لْأَنْشَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَجِيهِ شَيٌّ فَاتِّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاتُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَن اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمْ ﴿ وَ لَكُمْ فَي الْقَصَاصِ حَيوةً يُلُولِي الْأَلْبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ رَ هُوْرَ مِن بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَن بِدَّلَهُ بِعَا والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ فَصَلَ بِلَّالُهُ بِعَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَينَهُم فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عْامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَتَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ يـرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ شَهْرُ رَمَضًانَ الَّذِي أُنْـزِلَ فِيـه الْقُـرَاءُانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيَّنْتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشُّهِرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِـدَّةٌ مِّـنَ أَيَّام أُخَرَ لِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسـرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدْ مَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَايِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبِاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئُنَ لِبِشُرُوهُنَّ وَابْتَغُـوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْـرَبُوا حَتَّى يَتَبّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّــوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ وَلا تُبـشِــرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ ' فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمُولِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ عُلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ لَقُلْ هِيَ مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُكُوتَ مِنْ أَبُوبِهَا ۗ وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴿ وَقَتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقْتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَـدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١

اَلْجُزْءُ ٢

وَاقْتِلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَـدُ مِنَ الْقَتَلُ وَلا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرام حَتَّى يُقْتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذٰلِكَ جَزاءَ الْكَفِرِينَ ﴿ فَإِن انْتَهَوْ ا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَّقْتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْ ا فَلا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظُّلِمِينَ ١ الشَّهُرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْخُرُمْتُ قِصاصٌّ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَع الْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسرَ مِنَ الْهَدِي وَلا تَحْلِقُوا رُغُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلُّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ أَذَّى مِّنْ رَّأْسِه فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيام أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّع بِالْعُمْرةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرُ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلْثَةِ أَيَّام فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامُ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمْ وَانَّا الله شَدِيدُ الْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۖ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى وَاتَّقُونِ يَأُولِي الْأَلْبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَامُ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدْيكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنْسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ عَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا عاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلْق الْعَالِيَةِ مِنْ خَلْق اللهِ وَمِنهُم مِّن يَّقُولُ رَبَّنا عَاتِنا فِي الدُّنيا حَسَنةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ أُولَـبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مّمّا كَسَبُوا وَاللّهُ سَرِيعُ الْحساب ١



وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّام مَّعْدُودْتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يُومَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تُولِّي سَعِي فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسْادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْ لُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّهُ ۖ وَلَبْئُسَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغْآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عْامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافَّةً وَّلا تَتَّبِعُوا خُطُوٰت الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِنْ زَلَاتُمْ مِّنَ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ هَـلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ الْغَمَام وَالْمَلْبِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿

لْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُمْ مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةً الله منُ بَعْد ما جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا ۗ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشْاءُ بِغَيْر حساب ع كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّحدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبِيِّنْتُ بَغْيَا بِينَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَمَا اخْتَكَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشْآءُ إِلَى صِرْطِ مُّستَقِيم ١ أَمْ حَسِبتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّتَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلَكُمْ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتِّي يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْئُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلْولِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيمٌ ١

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا يًّا وهُو خَيرٌ لَّكُم وعسى أَنْ تُحبُّوا شَيًّا وهُو شُـرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عنْدَ اللهُ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا يَزالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطْعُوا وَمَن يُـرَتَدِد مِنكُم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـ بِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَأُولَـ بِكَ أَصْحُبُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَّسْغَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَّمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلُ الْعَفُو َ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿

فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلُو شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَّلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنةٌ خَيرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَّلُو أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَّلُو أَعْجَبُكُمْ أُولَـ إِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ عَايِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ لَّقُلْ هُـوَ أَذَّى فَاعْتَزِلُوا النِّسْآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمْرَكُمُ اللهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرثُ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا رِلْ نَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَّلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمُنِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ

ٱلْجُزْءُ ٢

لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلْكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا نَـبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَايِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ قَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلْقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوعٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُ وَلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحَا ۚ وَّلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِـنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَللرَّجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلْقُ مَرَّتَانِ ۗ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمًّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمًا حُـدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خفتُ مَ أَلا يُقِيمًا حُـدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَت به تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَ عِكَ هُمُ الظِّلِمُونَ ١ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١



وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ٌ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَّهْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلاَ تَتَّخِذُوا ءَايْتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَّاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُم وَما أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن الْكِتبِ والْحِكْمةِ يعِظْكُم بِه وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ قَ إِذَا طَلَّقْتُهُ النَّسَاءَ فَبِلَغُنَ أَجِلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكُحْنَ أَزْوجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ وِنَ ۞ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُ ـنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبِتُمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ بُولِدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَـنْ تُراضِ مِنْهُما وَتُشاوَرِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرْدَتُم أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

ٱلْجُزْءُ ٢

وَّ الَّذِينَ يُتُوفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يَتُربَّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أُربِعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَّلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكُنْ لَّا تُواعدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَولًا مَّعرُوفًا وَّلا تَعزَمُوا عُقدة النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ أَجَلُهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَليمٌ ٥ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَّمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُ نَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُم لَهُ نَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَّعْفُونَ أَوْ يَعْفُواَ الَّـذِي بِيَـدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُـوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى لَ وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فِي

حْفِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْبانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعَلَّمُ وَنَ ۞ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَجًا أَ وَّصِيَّةً لِّأَزْوْجِهِمْ مَّتْعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراج ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَّاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فِي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُ وا من ديرهم وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْدِهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَـذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقْتِلُوا في سَبيل الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَميعُ عَليمٌ ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَـهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَّاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ طُ ّوَإِلَيْهِ تُرْجَعُ ونَ ﴿

(وَيَبْضُ طُ) آيَّة ٢٤٥ شاطِبِيَةُ بِالسِّينِ طَيِّبَةُ بِالصَّادِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَجِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ۗ إِذْ قَالُوا لنَبيّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلكَّا نُّقْتِلْ في سَبيلِ الله ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلًّا تُقْتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلًّا نُقْتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيرِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَكُمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكَ الْقَالُوا أَنِّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۚ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقَيَّةٌ مِّمًّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ تَحْملُهُ الْمَلْبِكَةُ طُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبتَلِيكُمْ بِنَهَ رِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنَّى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ عُامَنُوا مَعُهُ لَا أُلُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوا اللهِ ٚكُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّبرينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُوده قَالُوا رَبَّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا صَبْرًا وَّتُبَّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكُفرينَ ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَعَاتَبُهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمًّا يَشْآءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكُنَّ اللهَ ذُو فَصْل عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ تِلْكُ عَالِتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿





تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللهُ ورَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ وَعَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَأَيَّدُنْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِن اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَكُوا وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُ وَا أَنْفِقُوا مِمًّا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَّلا شَفْعَةٌ وَ الْكُفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ إِلَّا هُو ٓ الْحَدِيُّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٓ الْحَيُّ القَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنةٌ وَ لا نَومٌ لَهُ مَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِي فَمَن يَكفُر بالطُّغُوتِ وَيُؤمِن بِاللهِ فَقَد استمسك بِالْغُرْوَةِ الْوُثْقِي لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فِي

ٱللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُ وَالْ يُحْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمْ ۚ أُولَ إِلَى الظُّلُمْ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي خَاجَّ إِبْرُهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ عَالَمُ اللَّهُ الْمُلْكُ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْدَى وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحْدَى وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّـمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَـةٌ عَلَى عُـرُوشِـهَا ۚ قَالَ أَنَّى يُحْبِي هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَام ثُمَّ بَعَثُهُ ۚ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَـالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامَ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَــرَابِكَ لَمْ يَتَسَنُّهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَايَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ لِقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

اَلْجُزْءُ ٣

وَّ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِي الْمَوْتَى ۚ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلْكِنْ لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُـذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَّاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَّتَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْ وَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَّاللَّهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَّشْآءُ وَاللهُ وَسِعُ عَليمٌ فِي اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قُولٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَ الله عَنيُّ حَلِيمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقتكُم بالمن والأَذي كَالَّذِي يُنفِقُ مالهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكُهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرينَ ﴿

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّن أَنْفُسِهِم كَمثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلٌ فئاتت أَكُلُها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَهُ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَجْيلِ وَّأَعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ لَـ أُهُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرِتِ ۚ وَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابُهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُ وَا الْخَبِيثَ مِنْـهُ تُنْفِقُـونَ وَلَسْـتُمْ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ الشَّيْطُنُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعدُكُمْ مَّغْفَرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَّاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ يُّ وْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبِ فِي

اَلْجُزْءُ ٣

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرِ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظُّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ إِنْ تُبدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمًّا هِـيَ \* وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدْبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدَى مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرْآءِ ۗ الَّذِينَ حُصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطيعُونَ ضَربًا فِي بُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفَ يمُهُمُ لَا يَسْأُلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَّمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ وْلَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَّةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿



ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ الَّذِي فَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَ عِلْ أَصْحٰبُ النَّارِ أَهُمْ فِيهَا خِلدُونَ ١ يَمْحَـقُ اللهُ الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَفْتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيم فِي إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبَّهُمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُمُوسُ أَمْولِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٣

يَــأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَنِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّملَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلَيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأْتَانِ ممَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضلُّ إِحْدَيْهُمَا فَتُذَكِّر إحديهُمَا الأُخْرِي وَلا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْعُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ ذَلكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عليكُم جُناحُ ألّا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتُم ولا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا الله ويُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَالله بَكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

وَّإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤِدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتُهُ وَلَيْتُقِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسبْكُمْ به اللهُ عَنَعْفُرُ لِمَنْ يَشْاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ عَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَـيْءِ قَدِيرٌ ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رُّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلْ يِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرِانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَّسِيناً أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمَّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفُرْ لَنَا اللَّهِ وَارْحَمْنَا أَنْتُ مُولِمِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِينَ ﴿

## مَدُنِيَّةٌ سُورَةُ آلِ عِمْرانَ آياتُهَا ٢٠٠

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم المَ ﴾ اللهُ لا إِلهَ إِلا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتب بِالْحَـقِّ مُصَدِّقًا لِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ فِي مِنْ قَبْلُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايِتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ اللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ في الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشْـآءُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ، هُوَ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ عَايِثٌ مُّحْكُمتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَأُخْرُ مُتَشْبِهِتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَّا بِهُ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّناْ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبِ ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْم لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنهُمْ أَمْولُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ اللهِ شَيْءًا وَّأُولَ عِلْكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ كَدَأْبِ عَالَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايِتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِئْتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَـةٌ تُقْتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرِي كَافِرَةٌ يُرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْي الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشْآءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصِرِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْظَرَة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْـلِ الْمُسَـوَّمَةِ وَالْأَنْعُـمِ وَالْحَرْثِ ۖ ذَٰلِكَ مَتْ عُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ قُلْ أَوْنَبِّنُكُمْ بِخَيْرِ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبَّهُمْ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُـرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوْنٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيلٌ بِالْعِبَادِ ﴿





ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا ٓ إِنَّنا ٓ عَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَـذَابَ النَّارِ ﴾ ٱلصَّبرينَ وَالصَّدقينَ وَالْقَنتينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْبِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُـمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِعَالِيتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَأُسْلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد اهْتَدُوا ۗ وَّإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّابِيِّنَ بِغَيْرِ حَـيٌّ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لْ فَبَشَّرْهُمْ بِعَلْدَابِ أَلِيم ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَى الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةُ وَمَا لَهُمْ مَّنْ نُصرينَ ﴿

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كتب الله ليحكم بينهم ثُمَّ يتولِّي فريقٌ مِنهم وهم مُّعْرِضُونَ ١ ذلكَ بأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مُّعْدُودْتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَـرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكُ مَمَّنَ تَشَاءُ وَتُعزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِبُ النَّهَارَ فِي الَّيْلُ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفرينَ أَوْلياءَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَـَىْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً وَّيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴿ قُلْ إِنْ تُخفُوا مَا فِي صُدُورِكُم أَوْ تُبدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلْمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

ٱلْجُزْءُ ٣

يُّومَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِن وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ وَنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هِ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكُفرينَ ١ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَّءَالَ إِبْرِهِيمَ وَءَالَ عِمْرِنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَّ اللهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرِنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَّأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا ٰوَّ كَفَّلُهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيّاً الْمِحْرَابُ وَجَدَ عِنْدُهَا رِزْقًا قَالَ لِمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ هُنالكَ دَعَا زَكِرِيًّا رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ﴿ فَنَا دَتُهُ الْمَلْبِكَةُ وَهُوَ قَابِمٌ يُّصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِجِينَ فِي قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقرٌ عَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشْآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي عْلَيْهُ قَالَ عْلَيْتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْثَهَ أَيَّام إِلَّا رَمْزًا وَّاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْيَكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْعاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْعاكِ عَلَى نِسْآءِ الْعُلَمِينَ ﴿ يُمَرِيُّمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلْمِكَةُ يَـمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةِ مِّنهُ أِسْمُهُ الْمَسْيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدُّنْيا وَالْأَخْرَة وَمَنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٣

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌّ. قَالَ كَذَٰ لِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَجَيلَ أَبِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ لَهِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِلَّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلَأُحلُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجَئْتُكُمْ بِئَايَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَهٰذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهُ عَامَنَّا بِاللهُ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴿



رَبُّنا عَامَنًّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبِنَا مَعَ الشُّهدِينَ ١ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمُكرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسُنَى إِنِّنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمًا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نُصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحَتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيم ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٩ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّكَ فَلا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ١٤ فَمَنْ حَآجُّكَ فِيهِ مِنْ بَعْد ما جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ١

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمُ بِالْمُفْسِدِينَ فِي قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوْآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلا يَتَّخِـذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَأْهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيلُ إِللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ ۖ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ هَا أَنْتُمْ هَا وُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمَ تُحاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُ ونَ ١ مَا كَانَ إِبْرِهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلا نَصْرانِيًّا وَّلكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وُّما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتْ طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضَلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَـاَهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَالِتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿

يَـأَهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقُّ بِالْبِطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ عْلَمْنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ عَلَمُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا عَاخَرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْهُلِدِي هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِي أَحَدٌ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحابُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۞ يَخْتَـصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لاَّ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَايِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَّيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلْي مَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ وَاتَّقِي فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيِكَ لا خَلْقَ لَهُمْ في الْأَخْرَة وَلا يُكَلَّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥

ٱلْجُزْءُ ٣

وَّإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوهُ منَ الْكُتْبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكُتْبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عَنْد اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَالِ الْكَالِمِ اللهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكُتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي منْ دُونِ الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّنيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلَّمُونَ الْكَتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخذُوا الْمَلْيَكَةُ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلَمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ عَاتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْب وَّحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰ لِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشِّهدِينَ ﴿ فَمَنْ تَوَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَ إِلَّ هُمُ الْفْسِـ قُــونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْ عَامَتًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنًا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغَ غَيْرَ الْإِسْلَم دِينًا فَكُنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمْنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ أُولَ مِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلْ عِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فِي خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنَ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمْنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَـبِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفًّارٌ فَكُنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّلُو افْتَدى بِهِ أُولْبِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نُصِرينَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٤



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِّي إِسْرَجِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَجِيلُ عَلَى نَفْسه مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرِيةُ أَقُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِينَ ١ فَمَنِ افْتَرِي عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَ مِكَ هُمُ الظُّلمُونَ ﴿ قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وُّمَّا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذَى بِبَكَّةَ مُبارَكًا وُّهُدَّى لِّلْعُلَمِينَ ﴿ فِيهِ عَايْتُ بَيِّنْتُ مَّقَامُ إِبْرْهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِناً وَيلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَكُمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ١ قُلْ يَــَأَهْلَ الْكُتٰبِ لَمَ تَكْفُرُونَ بِئالِيتِ اللهُ وَاللهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ لِيَـأَهْلَ الْكِتْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَّأَنْتُمْ شُهَدَاءٌ وَمَا اللهُ بغفل عمًّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمْنِكُمْ كُفِرِينَ ﴿

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتلِّي عَلَيْكُمْ ءَايْتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرْطِ مُسْتَقِيم ﴿ يَّا يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلمُونَ ﴿ وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَّلا تَفَرَّقُواً ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوِنًا وَّكُنتُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّار فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَايِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُنْ مّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَ إِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَأُولَـ بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَدُومَ تَبْيَضُ وُكُوهٌ وَّتُسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفُرْتُمْ بَعْدَ إِيمْنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خِلْدُونَ ﴿ تَلْكُ ءَايْتُ الله نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَمَا اللهُ يُريدُ ظُلْمًا لِلْعُلَمِينَ ١

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَـرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ عْامَنَ أَهْلُ الْكُتُبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَ إِنْ يُّقْتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ "ثُمُّ لا يُنصَرُونَ فِي ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُ وَا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبْـآءُو بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكَفُرُونَ بِئَايِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بغَيْر حَقَّ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ في كَيْسُوا سُواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتْلُونَ عَايْتِ اللهِ عَانَاءَ الَّيْـل وَهُـمْ يَسْـجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُـونَ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ۚ وَأُولَـ بِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا منْ خَيْر فَكَنْ يُّكُفُرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ فِي

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا أُولُدُهُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَّأُولَ بِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيح فِيهَا صِرُ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُ وَا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَالَّهُمَا الَّذِينَ عْامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ۚ وَّدُوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوِهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُم أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ صُدُورُهُم أَكْبَرُ لَعَ لَا يَتِ ا- وأنتُم أُولاءِ تُحبُّونَهُم وَلا يُحبُّونَكُم وَتُؤمِنُونَ بِالْكِتبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٥٠ إِنْ تَمْسَدُمُ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلَكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٤

إِذْ هَمَّت طَّابِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَـوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٩٥٥ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَّأَنْتُمْ أَذَلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلْثَةِ ءَالْفِ مِّنَ الْمَلْيِكَةِ مُنزَلِينَ فِي بَلْيَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالْفِ مِّنَ الْمَلْيِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهُ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَابِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ منَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِّمُونَ ٢ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَسْآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبُوا أَضْعَفًا مُّضَعَفَةً وّاتّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُ وِنَ فِي وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكُفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿



وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَ الْأَرْضُ 'أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِي آلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَنَ ﴿ أُولَـ بِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجرى من تَحتها الأنهارُ خلدينَ فيها وَنِعمَ أَجرُ الْعَملِينَ فِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقبَةُ الْمُكَذّبينَ فِي هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ يَمْسَدُمُ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقُومَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُداولُها بِينَ النَّاسِ وَلَيْعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَتَّخِذَ منْكُمْ شُهَداءً وَاللهُ لا يُحبُّ الظُّلمِينَ ﴿

وَلَيُمَحَّصَ اللهُ الَّذينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكُفرينَ ﴿ أَمْ بِيُّمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا منْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّبرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبِلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُم تَنْظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِينْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ الله شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلًا وَّمَنْ يُرِدْ ثُـوابَ الدُّنْيا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَنْ يُسْرِد ثُوابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشُّكرينَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۗ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ١ فَعَاتِيهُمُ اللهُ تَوَابَ الدُّنيا وَحُسْنَ تَـوابِ الْأَخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

يَــاً يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفُرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرينَ ﴿ اللهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصرينَ ى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفُرُوا أَشْرُكُوا بِالله مَا لَمْ يُنَزَّلُ بِهِ وَّمَا وْنِهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ قَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۚ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنَ بَعْدِ رْىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُريدُ الدُّ كُمْ مَّن يُّرِيدُ الْأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ يَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْل ى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوُنَ عَلَى أَحَدِ وَالرَسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِٰنِكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمًّا بغم لَّكَيلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ أَصْبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٤

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعْدِ الْغُمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشَى طَايِفَةً مِّنْكُمْ وَطَابِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِليَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأُمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأُمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلُ لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ أَ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عْامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْونهمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لَيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْبِ وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَكَبِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّم لَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٩

وَلَيِنْ مُّتُم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللهِ تُحْسَرُونَ ﴿ فَيِما رَحْمَةٍ مِّنَ الله لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ أَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللهُ إِنَّ اللهَ يُحبُّ الْمُتَوكَّلِينَ ٢ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَتْخَذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُكُمْ مَّنُ بَعْده وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمُنُونَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيْمَةَ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فِي أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنُ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوِبُهُ جَهَنَّ مُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فِي هُمْ دَرَجْتُ عِنْدَ الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَايْتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ أُولَمَّا أَصْبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبِتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُم أَنَّى هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـَىءٍ قَدِيرٌ ﴿





وَّمَا أَصْبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَ انِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُوْمنِينَ فِي وَلَيعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَـوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يُومَيِدٍ أُقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمِينَ يَقُولُونَ بِأَفْوهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُ وِنَ ﴿ الَّذِينَ قَالُوا الإخونهم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتلُ وَأَقُلُ فَادْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في سَبيلِ الله أَمُواتَا لَبُل أَحْياةٌ عنْدَ رَبَّهُمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرحِينَ بِمَا عَاتِمهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وَيَسْتَبْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ۚ أَلَّا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَسْتَبْشُرُونَ بِنعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلِ وَّأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آ أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ فِي الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فِي

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللهِ وَفَضْلِ لَّهُ يَمْسَسُهُمْ سُوِّ وَٱتَّبَعُوا رِضُونَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظيم ۞ إِنَّمَا ذَلكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءُهُ ۖ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللهَ شَيْئًا تَيْرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا في الْأَخْرَةَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمِنِ لَنْ يَّضُرُّوا اللهَ شَيّْاً وَّلُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُملِي لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نُفْسِهِمْ إِنَّما نُملِي لَهُمْ لِيزْدادُوا إِثْمَا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مَا كَانَ اللَّهُ لَيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عليهِ حتّى يَمِيزَ الْحَبِيثَ مِنَ الطّيبُ وَمَا كَانَ اللهُ ليُطْلَّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشْآءُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا سَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَاتْمَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُو شُرٌّ لَّهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَّهِ مِيرِثُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

اَلْجُزْءُ ٤

لَّقَـدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكُتُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُ مُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَوِّ لَا قَنْفُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ عَهدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمنَ لرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرِبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌّ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنْتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدقِينَ ﴿ فَإِنْ كَنَّابُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتْبِ الْمُنِيرِ ﴿ وُلُ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أَجُورَكُم يُومَ الْقِيمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَوْمَا الْحَيْوةُ الدُّنيَا إِلَّا مَتْعُ الْغُـرُورِ ﴿ لَتُبْلُونَ ۗ فِي أَمْولِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَّى كَثِيرًا ۗ وَّإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَنْم الْأُمُورِ ﴿

وَإِذْ أَخَـٰذَ اللهُ مِيثُـقَ الَّذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتٰـبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاس وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهُمْ وَاشْتَرُوا به ثَمَناً قَليالًا فَبنس ما يَشْتَرُونَ ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُفْرِحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحبُّونَ أَنْ يُحمَدُوا بِمَا لَـمْ يَفْعَلُوا فَلا عَسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةِ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ مُلْكُ السَّمُوتِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْمُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتِ لَّأُولِي الْأَلْبِ ﴿ اللَّهَ يَنْ كُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِطِلاً سُبِحْنَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبُّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا للظَّلمينَ منْ أَنْصَارِ ١٠٠ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُّنَادِي للْإِيمَنِ أَنْ عَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيًّا تِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْأَبْرِارِ فِي رَبَّنَا وَعَاتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْميعادَ ١

اَلْجُزْءُ ٤

تَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُمْ مِّنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا خرجُوا مِنْ دِيرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وقتِلُوا لأكفِرن عنهم سيئاتِهِم ولأدخِلنَّهُم جنَّتِ جرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثُوابًا مِنْ عند الله وَاللهُ عندُهُ . سُنُ الثَّوابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَي الْبِلْدِ فِي مَتْعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوْنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ ١ كن الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتْ تَجْرى من تَحْتَهَا نَهُ رُ خُلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّن عِنْدِ اللهُ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِنَايِتِ اللهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ إِنَّ الله سَريعُ الْحساب ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴿ مُ رَبُّ النِّساءِ آياتُها ١٧٦ ر ر ہے ۔ مدنیة



بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم ياً يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً وَّٱتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَعُاتُوا الْيَتَمَى أَمُولَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُولَهُمْ إِلَى أَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ مُوبًا كَبِيرًا ﴿ قَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا تَعْدَلُوا فَوْحَدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمِنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿ وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِمِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيْمًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٩ وَّابِتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ غَانَسْتُم مِّنْهُم رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِم أَمُولَهُم وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافًا وَبدارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفَفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفَ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا ١

ٱلْجُزْءُ ٤

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْولدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَاءِ صِيبٌ مِمَّا تَركَ الْولدان وَالْأَقْرَبُونَ ممَّا قَلَّ منهُ أَوْ كَثُرَ أَنْصِيبًا مُّفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنَّهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مُّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَديدًا ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتْمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُّوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْتَيَيْنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحَدَّةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلاُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَينِ عَابِاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

وَّلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمًّا تَرَكْنَ مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَّ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمًّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌّ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ نَّ الثُّمُنُ ممَّا تَرَكْتُمْ مَّنُ بَعْد وَصيَّة تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُ لِ وَحِدِ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ تِلْكَ حُـُدُودُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدخلُهُ نَارًا خَلَدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٤

وَّالَّتِي يَأْتِينَ الْفُحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفُّهُ لَ الْمُوتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَّالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُما فَإِنْ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّجِيمًا ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريبِ فَأُولَ إِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبتُ الْئُنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ أُولَ بِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يُأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةِ وَّعَاشِـرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَـي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا هِي

وَّإِنْ أَرَدْتُهُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ لَوَّءَاتَيْتُم إِحْدَىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَّأَ خَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثُقًا غَلِيظًا ١ وُّ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ ءَابآ وُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَّمَقْتًا ۚ وَّسَاءَ سَبِيلًا فَي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وبناتُ الأَخ وبناتُ الأُختِ وأُمَّه تُكُمُ الَّتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّلِكُمْ نِسَابِكُمْ وَرَبَيِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَآبِكُمُ الَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ُ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلْبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلِبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُ وَرًا رَّجِيمًا ﴿





وَّ الْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأَمْولِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ به منهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَّلَا جُناحَ عَلَيْكُ فِيمًا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَّمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمُنُكُمْ مِّنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمِنِكُمْ بِعْضُكُمْ مِّنَ بَعْضِ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِـنَّ وَءَاتُـوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنْتِ غَيْرَ مُسْفِحْتِ وَّلا مُتَّخِذْتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفُحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشَى الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴿ يُريدُ اللهُ ليُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فِي

وَّ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبَعُونَ الشَّهَوْتِ أَنْ تَميلُوا مَيْلًا عَظيمًا ﴿ يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسِنُ ضَعِيفًا ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَراضِ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ عُدُونًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبْآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ﴿ وَالْا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَللنَّسَاءِ نَصِيبٌ مّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلَهَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمًا ﴿ وَ لَكُلِّ جَعَلْنا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْولِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمِنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ١٩

ٱلْجُزْءُ ٥

ٱلرَّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْولِهِمْ فَالصَّلَحَتُ قَنتَ تُ خَفَظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنَّهُ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَّ إِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهْلِهَا إِنْ يُريدا إصْلَحًا يُّوفَّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَّاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَّبِالْولِدَيْنِ إِحْسَنًا وَّبِذَى الْقُرْبِي وَالْيَتَمْي وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُـورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُـلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتِبَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿

وَّالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئْآءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِينًا فَسْآءَ قَرينًا ﴿ وَالْيَوْمِ اللَّهِ مُ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمًّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُومَيِنِ يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴿ يَّـأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمْ سُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حتَّى تَغْتَسَلُوا وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُ وَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكُتْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴾

اَلْجُزْءُ ٥

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَّكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرْعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ لَوَلَكُنْ لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتْبَ عَامنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحُبُ السَّبْت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظيماً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ لَبَل اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَّشْآءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّفُرْ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ و كَفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيبًا من الكتب يُؤمنُون بالجبت والطُّغُوت ويقُولُون لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَــَؤُلاءً أَهْدٰى مِنَ الَّذِيــنَ عَامَنُـوا سَــبِيلًا ﴿



أُولَ إِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَّلَعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمُّ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتِـهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرِهِيمَ الْكَتْبَ وَالْحَكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمْ مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿ فَمَنْهُمْ مَّن عامَنَ به وَمنهُم مَّن صَدَّ عَنهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١٩٥٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَتِنَا سُوفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَصْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا لَيَذُوقُوا الْعَـذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فَيِهَا أَبِدًا لَهُمْ فَيْهَا أَزُوجٌ مُّطَهَّرَةٌ 'وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلاَّ ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمنتِ إِلَى أَهْلِها وَ إِذَا حَكَمتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يُّــاَّيُّهَا الَّذِينَ عٰامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤمنُ ونَ بالله وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

ٱلْجُزْءُ ٥

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُ وِنَ أَنَّهُمْ عَامَنُ وَا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوۤا إِلَى الطُّغُوت وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الشَّيطُنُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَّلاً بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلْي مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصْبَتْهُمْ مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَّا وَّتَوْفِيقًا ۞ أُولَ بِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُ وَا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَـدُوا اللهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿

وَّ لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلُو أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَّا إِنْ اللَّهُ مِنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَينَهُم صِرْطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَّمَنْ يُطعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَ بِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا ﴾ ذٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا ﴿ يَكَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفُرُوا ثُبَاتِ أَوِ انْفُرُوا جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصْبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَبِنْ أَصْبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيمًا ﴿ فَلْيُقْتِلْ فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يَشْـرُونَ الْحَلْوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ وَمَنْ يُّفْتِلْ فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيه أَجْرًا عَظيمًا ١٠

اَلْجُزْءُ ٥

وَّمَا لَكُمْ لَا تُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدُنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا آخُرجْنا منْ هذه الْقَرْيَة الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنامِنْ لَّدُنْكَ وَلِيَّا وَّاجْعَلْ لَّنامِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا ﴿ اللهِ وَالنَّذِينَ عَامَنُوا يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطُّغُوتِ فَقْتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطِنَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِ نِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقيمُوا الصَّلْوةَ وَعاتُوا الزَّكُوةَ ۚ فَلَمَّا كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقتالُ إِذا فَريقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَّقَالُوا رَبَّنا لمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لُولا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتْعَ الدُّنيا قَلِيلٌ وَالْأَخْرَةُ خَيْرٌ لَمَنِ اتَّقِي وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هٰذِه مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هٰذِه مِنْ عندكَ أَقُلُ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَـؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ مَن أَصابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصابَكَ مِن سَيِئةٍ فَمنْ نَفْسكَ وَأَرْسَلْنكَ للنَّاسِ رَسُولًا وَّكَفٰى بالله شَهِيدًا هِي

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فِي وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَابِغَةٌ مِّنهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيُّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَـوَكَّلْ عَلَى الله وَكَفْي بِالله وَكِيلًا ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ا خُتلَفًا كَثِيرًا ﴿ وَ إِذَا جَآءَهُمْ أَمْنٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأُمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطِنَ إِلاَّ قَلِيلًا ﴿ فَقَتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَّأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١ مَّن يَشْفَع شَفْعة حَسَنة يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَّشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿ وَإِذَا خُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ منها أَوْ رُدُّوها إِنَّ الله كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾





اللهُ لا إِلهَ إِلا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفَقِينَ فَتَتَيْر وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوْاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ وَجَدْتُهُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَّلا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُّقْتِلُوكُمْ أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقْتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَفُما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ عاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَ بِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ١

وَّمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَّمَنْ قَتَلَ مُؤْمنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمنَةٍ وَّديّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَوْم عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَةٍ إِ وَّ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثُقُّ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزْآؤُهُ جَهَنَّهُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَى إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً ۚ كَذٰكِ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞

اَلْجُزْءُ ٥

لاَيَسْتُوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ في سَبِيلِ الله بأمُّولِهِمْ وَأَنْفُسُهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجِهِدِينَ بأَمُّولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِينَ دَرَجَةً "وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمَجْهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجْتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرةً رَحْمَةً وَّكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفِّيهُمُ الْمَلْ عِكَةُ ظالمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وسِعَةَ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَ بِكَ مَأُوْبِهُم جَهُنَّمُ وَسَاءَت مَصِيرًا ١١٠ إِلَّا الْمُستَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجال وَالنِّسْآءِ وَالْوِلْدُنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَ بِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَمَنْ يُّهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمَّا كَثِيرًا وَّسَعَةً ۖ وَّمَنْ يَّخُ رُجْ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فَي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ خَفْتُم أَنْ يَقْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

وَّ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلْوةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَابِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُّهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتكُمْ وَأَمْتِعَتكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وْحِدَةً وَّلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَّى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا فَي ابتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُ وِنَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْبِكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿

ٱلْجُزْءُ ٥

وَّاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ وَلا تُجْدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِـنَ اللهِ وَهُـوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّئُـونَ مَا لَا يَرْضَى مِـنَ الْقَوْلِ ۖ وَ كَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ هَأَنْتُمْ هَـؤُلاءِ جَدَلْتُ مُ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجِدِلُ اللهِ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَمْ مَّنْ يَّكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوعًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ وَّمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَّإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَّلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتَ طَّابِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَّأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكُتْبَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١



خير فِي كُثِيرٍ مِنْ نَجُوبِهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بَصَدَقَة أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إِصْلَحَ بَيْـنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلكَ ابْتِغْاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا ﴿ نْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيُتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تُولُّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّـمٌ ۗ وَسُـآءَتْ مَصِيـرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفـرُ أَنْ يُشْرِكَ بِـهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيدًا ﴿ إِنْ يَدْعُونَ ن دُونِهِ إِلاَّ إِنْكَا قَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطُنَّا مَّرِيدًا ﴿ لَيُ لَّعَنَّهُ اللَّهُ ۗ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ أَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَّهُمْ وَلَأُمُرِّينَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ عَاذَانَ الْأَنْعُـمُ وَلَأُمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّـرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينَا ﴾ يُّعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ أُولَ بِكَ مَأْوْلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا ﴿

اَلْجُزْءُ ٥

وَّالَّذينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِـرُ خَلِدِينَ فِيهَـاۤ أَبَدَا ۖ وَعَدَ اللهِ حَقًّا ۚ وَّمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴿ لَيْ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِي أَهْلِ الْكَتْبِ مِنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجزَ بِه وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَّلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَ بِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيـرًا ﴿ وَّمَـنْ أَحْسَـنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَاهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا لَوَّا تَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا في السَّـمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحيطًا ﴿ وَّيَسْ تَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ لُوَما يُتلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسْآءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدُنِ وَأَنْ تَقُومُ وَاللَّيْتُمْ يَ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلَيمًا ١

وَّ إِن امْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلُهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَّأُحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَكُنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلُ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةَ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُ ورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِنْ يَّتَفَرَّفَا يُغْنِ اللهُ كُلَّا مَنْ سَعَتِهُ وَكَانَ اللهُ وسعًا حَكِيمًا ﴿ وَلله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنيًّا حَميدًا ١٩ وَّ للله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفِي بِاللهِ وَكِيلًا ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلَكَ قَديرًا ١ مَّنْ كَانَ يُريدُ ثَـوابَ الدُّنيا فَعندَ الله تُوابُ الدُّنيا وَالْأَخْرَة وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿

اَلْجُزْءُ ٥

- أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيـرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوْيَ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوآ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَّا يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا عَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلْـ بِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُـلِه وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلْلاً بَعِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴿ بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّذِينَ يَتَّخذُونَ الْكَفْرِينَ أَوْلَيْآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّبَتُغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عَالِتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُواۤ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَ إِنْ كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ الْقيْمَة وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ للْكُفرينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُنفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاتُحُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَالِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَى الْمَؤُلاَّءِ وَلا إلى هَوُلاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١ يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَفِرِينَ أُولِيآ عَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ١ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّركِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِينَهُم لله فَأُولَ إِلَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْت اللهُ الْمُؤْمنينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ





لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوعِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِنْ تُبِدُوا خَيرًا أَوْ تُخفُوهُ أَوْ تَعفُوا عَنْ سُوعٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَّيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَيِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا وَّأَعْتَدْنَا لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالنَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أُولَـ إِنَّ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ الْكُتُبِ أَنْ تُنزِّلُ عَلَيْهِمْ كِتَبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَر مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمُّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيَّنَتُ فَعَفُونَا عَنْ ذَلَكَ وَعَاتَيْنَا مُوسِى سُلْطَنَّا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُم الطُّور بِمِيثقِهِم وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثْقًا غَلِيظًا ١

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثْقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِعَايِتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفُ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ١ ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ﴿ مَا رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَّإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيَّابِتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ١١ وَّأَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوْلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّكِنِ الرِّسِخُونَ فِي الْعِلْم مِنهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُكَ وَالْمُقيمِينَ الصَّلْوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أُولَيِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيمًا ﴿

ٱلْجُزْءُ ٦

إِنَّا أَوْحَيْناً إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْناً إِلْى نُوحِ وَّالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهُـرُونَ وَسُلِّيمَنَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٩ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بعلْمهِ وَالْمَلَّ بِكُهُ يَشْهَدُونَ وَكُفِّي بِاللهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلْلاً بَعِيداً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴾ إِلا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيرًا لَّكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ للله مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

ـَأَهْلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقُنَاهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُوا بِاللهِ رُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلْثَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَّهُ وَحِدٌ سُبِحَنَّهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَيْ يَسْتَنْكِفَ لْمَسِيحُ أَنْ يَّكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا الْمَلْيِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ن يُستَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَميعًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِّيهِمْ جُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَصْلُهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَالْ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَّلا نَصِيرًا ١٠ يُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَهْنَ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ١ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرْطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ

ٱلْجُزْءُ ٦

ـ تَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُؤُ الْهَلَكَ ليس لهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُـو يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَّنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنُ يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْمَائِدَةِ آيَاتُهَا ١٢٠

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

يَـاً يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَم إِلَّاما يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْبِرَ اللهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدَّى وَلَا الْقَلْيِدَ وَلَا عَامِينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْ لَا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا و إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ أَوْم أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِد الْحَرام أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ



رَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بهِ وَالْمُنخَنقَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُتَرِدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَّ السَّبُعُ إِلَّامَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمَ ذٰلِكُمْ فِسْتَّى ٱلْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشُـوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ٱلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرٌ فِي مَخْمَصةٍ غَير مُتَجانِفِ لَّإِثْمُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَّسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ مْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبِتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَريعُ الْحِسَابِ ١ أَلْيُومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبِتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَّهُمْ وَالْمُحصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُكُمُ وَهُنَّ أُجُورُهُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلا مُتَّخِذَى أَخْدَانَ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِالْإِيمْ نَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُ وَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٢

يَـاً يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَخُـوا بِرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمُسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَـحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلْكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثْقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِهَ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ يَــأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلهِ شُهَداء بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْم عَلَى أَلَّا تَعْدَلُوا أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوِي وَاتَّقُوا اللَّهُ أَ إِنَّ اللهَ خَبِيلٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرُ عَظِيمٌ ١

وَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايْتِنَا أُولَيِكَ أَصْحٰبُ الْجَجِيمِ ۞ لِيَ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهَ فَلْيَتُوكُّلَ الْمُؤْمِنُ وَنَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثُقَ بَنِي إِسْرَجِيلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَعَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَعَامَنْتُم برُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ منْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ السَّبِيلِ ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثْقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسَيَةً يُّحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُّواضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خَآبِنَةِ مِّنهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْ سُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرِينَا بَينَهُمُ الْعَدَاوَة والبغضاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ يَأَهْلَ الْكِتْبِ كُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا وُهُو ، وُهُ وَ مِنَ الكِتبِ كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَّ كِتْبٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلَ نَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ ديهِمْ إلى صِرْطِ مُستَقيمٍ ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيًّا إِنْ أَرادَ المسيح ابن مريم وأمَّه ومن في جَمِيعًا وَ لِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وقالَتِ اليهودُ وَالنَّصري نَحنُ أَبنوُا اللهِ وَأَحِبُّوهُ قُلْ فَلَمُ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بِلْ أَنتُمْ بِشَرٌّ مَّمَّنْ خَلَقَ يَغْفُرُ لَمَنْ يُّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُّشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ يَأَهْلَ الْكِتْبِ قَدْ جَآءَكُم رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنَ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَّنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَـقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيلَآ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا ۗ وَّءَاتَىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَقُومُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِينَ ﴿ قَالُوا يَـمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَّدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَّخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمُ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمنِينَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٦



قَالُوا يَـمُوسَى إِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا أَبُدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهُبْ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَت لا إِنَّا هَهُنا قَعدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَجِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْفْسِتِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ يَّتِيهُ ونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ١ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ ابْنَـيْ عَادَمَ بِالْحَـقُّ إِذْ قُرُّبا قُرْبانًا فَتُقُبَّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ لَبِنَ بَسَطْتٌ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِباسِطِ يَّدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ أَبِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ١ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُواً بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحُبِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزْ قُوا الظُّلِمِينَ ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَسِرِينَ فَبَعَتُ اللَّهُ غُرابًا يَّبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُورِي سُوءَةً أَجِيهٍ قَالَ يُـوَيْلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ﴿

منْ أَجْلِ ذَٰلِكُ حُكَتُبنا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا لَّوَّمَنْ أَحْيَاهًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَّلَقَدُ جَاءَتُهُ م رُسُلُنا بِالْبَيِّنَ تَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ١٠ إِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتُّلُوا أَوْ يُصَلَّابُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِـلْفٍ أَوْ يُنْفَـوْا مِـنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيـمٌ ﴾ إِلاَّ الَّذِيـنَ تَابُوا مِنْ قَبْـلِ أَنْ تَقْـدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ يُـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجْهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَـوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيمَـةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي

يُّريـدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُـمْ بِخْـرِجينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقيمٌ ﴿ وَّالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيـمٌ ﴿ أَكَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَـهُ مُلْكُ السَّـ مُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفَرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَّاَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مَنَ الَّذِينَ قَالُوا عَامَتًا بِأَفُوهِهِمْ وَلَـمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمَنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْم عَاخَرِينَ لَامٌ يَأْتُوكَ لَيُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوبِيتُ مُ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَّهُ تُؤْتُوهُ فَاحْـذَرُوا ۚ وَمَنْ يُبُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَـهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَـ بِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِـزَىٌ وَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَـذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

مُعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُّلُونَ لِلسُّحْتِ أَفَإِنْ جَآءُوكَ فَاحْكُمْ نَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُم فَلَنْ يَّضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُهُمُ التَّوْرِيةُ فِيهَا خُكُمُ اللهِ ثُمَّ يَتُولَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكُ وَمَا أُولَ عِلْ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرِيةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَـوُا النَّاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِئَايْتِـى ثَمَنَّا قَلِيلًا وَّمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ إِلَّكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كُفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ بِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمُ مُصَدِّقًا لِمَا بِينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَعَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَهُـدَى وَّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمْ ٓ أَنْ زَلَ اللّٰهُ فَأُولَ بِكَ هُمُ الْفُسِقُ وِنَ ﴿ وَأَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِـرْعَةٌ وَّمِنْهَاجًا وَّلُو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وحدةً وَّلكِنْ لِّيبْلُوكُمْ فِي مَا عَاتِبكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِتِ ۚ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ١٠ أَفَحُكُمَ الْجِهِليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لَقُوم يُوقَنُونَ ﴿



يــاً يُهاَ الَّذِينَ عامَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصْرَى أَوْلِياءُ بَعْضُ الظُّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌّ يُّسُرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبُنا دَابِرَةٌ ۖ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتَحَ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَأَيْمَ نَهُمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ َ مِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خُسرِينَ ﴿ يَا لَيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا مَنْ يُرتدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لَا يِمَ ذَٰلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَمَنْ يَتُولَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لاَتَتَخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًّا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَمِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَأُولْيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمنينَ ١

وَ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَّلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَيعْقِلُونَ ٥ قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِالله وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فْسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلْ نَبِّئُكُمْ بِشَرِّمِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مِنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وجعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطُّغُوتَ أُولَـبِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلَّ عَنْ سَوْاءِ السَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا عَامَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ٩ وَتَرْى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ لَوْ لا يَنْهِمُهُمُ الرَّبْنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قُولُهُمُ الْإِثْمَ وَأَكْلُهُمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا نَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَعْلُولَةٌ كُفَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُ طُغْيِنَاً وَكُفْراً وَّأَلْقَيْنَا بِينَهُمُ الْعَدُوة وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لَّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللهُ لا ويَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسْادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ فِي

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتْبِ عَامَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرِيةَ والْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُم أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِنْهُم سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ يَــأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَ وَ إِنْ لَهُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ قُلْ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ قُلْ الْكَافِرِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ قُلْ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقُومَ الْكَفِرِينَ ﴿ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مِّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِّبِّكَ طُغْيِنًا وَّكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقُوم الْكُفِرِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبُّونَ وَالنَّصْرَى مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَملَ صَلَّحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدْ أَخَذْنا مِيثْقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١

وَ حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ مْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْ كَفَـرَ الَّذِينَ قَالُـوَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوِلهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَّمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَحِدٌّ وَّ إِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلْنِ الطَّعَامُ انظُر كَيْفَ نُبِيِّنُ لَهُمُ الْأَيْتِ ثُمَّ انظُر أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلا نَفْعًا لَوَّ اللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١

قُلْ يَأْهُلُ الْكِتْبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلا تَتَّبعُوا أَهُواءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوْاءِ السَّبيل في لُعِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ بَنِي إِسْرَجِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُّنْكُرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَلِبْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلْكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فْسَقُونَ ﴿ لَتَجَدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلْوَةً لِّلَّذِينَ عَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِـدُنَّ أَقْرَبَهُمْ مُّودَّةً لُّلَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ عِلَا لَكُ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَّأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿





وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدُّمْعِ مِمًّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَفُولُونَ رَبَّنا عَامَنَّا فَاكْتُبنا مَعَ الشُّهِدِينَ ١ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ فَأَثْبَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْيَتِنَا أُولَـ بِكَ أَصْحُبُ الْجَحِيمِ ﴿ يَـ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُحَرَّمُوا طَيَّبِتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَّلًا طَيِّبًا ۗ وَّاتَّقُوا اللَّهَ الَّـذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمُنِكُمْ وَلَكِنْ يُّوْاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَنَ ۖ فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةٍ أَيَّامٌ ذَٰلِكَ كُفَّرَةُ أَيْمُنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كُذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءايتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨

أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ الشَّيطنِ فَاجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلْوَةَ وَالْبَغْضَاءَفِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذُرُوا ۚ فَإِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ عْلَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُناحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقُوا وَّعَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَّءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَّأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فِي آيَّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا لَيَبْلُونَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيدَ تَنالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرِماحُكُمْ لِيعَلَمَ اللهُمَنْ يَّخافُهُ الْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَّمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مَّتَعَمِّداً فَجَزاتُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلِ مِّنْكُمْ هَدْيَا بِلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفُّرَةٌ طُعامُ مَسْكِينَ أَوْ عَدْلُ ذِلكَ صِيامًا لِّيَذُوقَ وَبِالَ أَمْرِهُ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ ٥

اَلْجُزْءُ ٧

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتْعًا لَّكُمْ وَللسَّيَّارَةَ وَحُرِم عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُم حُرُمًا وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِيمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَدُّ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّجيمٌ ﴾ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ ﴿ قُلْ لا يَسْتَوى الْخَبِيثُ وَالطَّيَّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَـ أُولِي الْأَلْبِ لَعَلَّكُم تُفْلُحُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْعُلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئِلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبِدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَليمٌ ﴿ قَدْ سَأَلُها قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَكُوا بِهَا كَفِرِينَ ١ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَّلا سَآيِبَةٍ وَّلا وَصِيلَةٍ وَّلا حام وَّلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَالِمِ الْكَالِمِ اللهِ الْكَالِمُ اللهِ الْكَالِمُ اللهِ الْمُ

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهُ عَابَاءَنَا ۖ أَوْ لُو كَانَ عَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّلا يَهْتَدُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوا عَدْل مُّنْكُمْ أَوْ عَاخَران مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتُ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ فَيُقْسِمُانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لأنَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَّا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْأَثْمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخُرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُما مِنَ الَّذِينَ استَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَيُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهْدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ ذٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يَّأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهُمَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمِنُ بَعْدَ أَيْمَنِهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿

يَـوْمَ يَجْمَـعُ اللَّهُ الرُّسُـلَ فَيَقُـولُ مَـاذَا أُجْبَتُـمْ قَالُـوا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ حِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكُ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِـرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِـى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَّإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُبِةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِي وَتُبْرئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جئتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْ حَيْثُ إِلَى الْحَوارِيِّنَ أَنْ عَامِنُوا بِي وَبرَسُولِي ۚ قَالُوا عَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُّوْمنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ منْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّهِدِينَ ١



قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مَا بِدَةً مِّنَ السَّه تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأُوَّلِنَا وَءاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكَفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابن مريم عَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْن مِنْ دُونِ الله قَالَ سُبْحِنَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بحقّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعَلُّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ هِإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدقينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَالكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴾

اَلْجُزْءُ ٧

مُكِّيَّةٌ سُورةُ الأَنعامِ آياتُها ١٦٥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم حَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمْتِ وَالنُّورَ أَثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِين ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَّأَجَلُ مُسمَّى عِنْدُهُ ثُمَّ أَنْتُم تَمَتُرُونَ ﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ لَيْعَلَّمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسُوفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبِـوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ فُونَ ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَـمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْأَنْهِر تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا عَاخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَّقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَّلُو أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٣

وَلُوْ جَعَلْنُهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَّلْلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبُكُونَ ﴿ وَلَقَد اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلَكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخُرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأُرْضِ ثُمُّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ١ قُـلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِللهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسَهُ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَيْبَ فِيهٍ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوۤا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ في الَّيْل وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ قُلْ أَغَيْرَ الله أَتَّخِـٰذُ وَلِيَّـَا فَاطِـرِ السَّـٰمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُــوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَـوْمِ عَظِيمٍ ﴾ مَّن يُصْـرَف عَنهُ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفُوزُ الْمُبِينُ ﴿ وَإِنْ يَمْسَلْكَ اللهُ بِضُرٌّ فَلا كَاشْفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَلُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وُّهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهْدَةً ۚ قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله عَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهٌ وَجِدٌ وَّ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمًّا تُشْرِكُونَ ﴾ النَّذِينَ ءاتَيْنَهُمُ الْكتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴿ وَمَن أَظْلَمُ ممَّن افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَالِيَّهُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ شُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُركَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ شُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ أُنظُرْ كَيْفَ كَلْنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِم وَقَرَّا وَّ إِنْ يَرُوا كُلَّ عَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجْدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا ۖ سَطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴿ وَلَوْ تَرْىَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يُلَيْتَنَا نُرِدُ وَلا نُكَذَّب بِعَالِت رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

بَلْ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَـوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحَسِّرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فيها ا مْ يَحْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهُمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ١ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنيا إِلاَ لَعِبُ وَلَهُو وَلَاللَّهُ اللَّهِ الْخِرةُ خَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لْا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظُّلمِينَ بِعَايِتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى مهُم نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أُوسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِاللَّهِ وَّلُو شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجِهِلِينَ ١





ا يستجيبُ الَّذِينَ يسمعُونَ وَالْمُوتِي يَبعثُهُ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرجَعُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّه قُلْ إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنزَّلَ عَايَةً وَّلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \$ وَمَا مِنْ دَابَّةِ فِي الْأَرْضِ وَلا طَهِر يَّطِيرُ بِجَناحَيهِ إِلا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِهِمَ شَـرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايٰتِنا صُمَّ وَّبُكَّمٌ فِي الظَّلَمٰتِ أُ مَنْ يَشَا إِللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرْطِ مُسْتَقِيم ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ رُسَلْنَا إِلَى أُمَم مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿ فَلُو لَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١ قُـلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَـمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُو بِكُمْ مَّنْ إِلَٰهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهُ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتْكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلْمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّابُوا بِعَالِيتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزْآبِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ قُلْ هَلْ يَسْتُوى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أ أَفَلا تَتَفَكُّرُونَ ﴾ وأَنْذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشُرُوا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَـَىءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ ١٠

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْـؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مَّنْ بَيْنَا ۚ أَلَيْسَ اللهُ بَأَعْلَمَ بِالشِّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِتِنَا فَقُلْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣ وَّكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۗ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا ٓ أَتَّبِعُ أَهُوا ٓ عَكُمْ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۗ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ لَمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهَ ۚ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُو خَيْرُ الْفُصلينَ ﴿ قُلْ لَّوْ أَنَّ عندي ما تَسْتَعْجلُونَ به لَقُضيَ الْأُمْرُ بِينِي وَبِينَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتْبِ مَّبِينِ ١

وَّهُوَ الَّذِي يَتُوفِّنكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ رُ رُهُ ثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجِلُّ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيهِ مَرجِعُكُم ثُمَّ يُنبِّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُ ونَ ١ أُنَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلِيهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحُسِبِينَ ﴿ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمْتِ الْبَرّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَّخْفَيةً لَبِنَ أَنْجَمِنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ منَ الشُّكرينَ ﴿ قُل اللَّهُ يُنجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٓ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَاً مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأَسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ لِّكُلّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عايتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَ إِمَّا يُنسينَّكَ الشَّيطنُ فَلا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ١

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءِ وَّلْكِنّ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًّا وَّلَهُوَّا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنيا وَذَكِّر بِهِ أَنْ تُبسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ ذُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَّلا شَفِيعٌ وَّ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۚ أُولْ بِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيم وَّعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنا بَعْدَ إِذْ هَدْمِنَا اللهُ كَالَّذِي ستَهُوتُهُ الشَّيطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَبُّ يَّدْ عُونَـهُ ۚ إِلَـى الْهُـدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُـدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ۚ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِـرَبِّ الْعُـلَمِينَ ﴾ وَأَنْ أَقِيمُـوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قُولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ لَ علمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنِّي أَرْبِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرُهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوت وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءًا كُوكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَـوْمِ الضَّالِّيـنَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا الشَّـمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هٰذَآ أَكْبَرُ فَلُمَّا أَفَلَتْ قَالَ لِـقَوْمِ إِنِّي بَـرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَجُّونَ فِي اللهِ وَقَدْ هَدْ مِنْ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَّسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا فَأَيُّ الْفَرِيقَينِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٧

ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُمْ بِظُلْمَ أُولَ بِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ هَتَدُونَ ﴿ وَيِلْكَ حُجَّتُنا عَاتَيْنَهَا ۚ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۗ نَرْفُعُ دَرَجْتِ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَّوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ لَكُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُ وَهُرُونَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيًّا وَيَحْلِي وَعِيسٰي وَ إِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصّلِحِين ﴿ وإِسمِع وَ الْيَسَعُ وَيُونُسُ وَلُوطًا لَ كُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ ومِن لحابابِهِم وذَرِيَّتِهِم وَإِخْونِهِم وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ صرط مُّسْتَقيم ﴿ ذٰلِكَ هُـدَى اللهِ يَهْدى بهِ مَنْ مَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَـ إِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَـؤُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكُفِرِينَ ۞ أُولَـيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدْمِهُمُ اقْتَدِهُ ۗ لْ لا آَسْ عَلَكُم عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ٥

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرَهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِّنْ شَـيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسِي نُورًا وَّهُدَّى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَّعُلِّمتُمْ مَّا لَمْ تَعَلَّمُوا أَنْتُمْ وَلَا عَابِاؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتُبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدَّقُ الَّذِي بَينَ يَدَيه وَلَتُنذِرَ أُمَّ القُـرَى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتهمْ يُحافظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّن افْتَ رَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَكَّ عُ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَكَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ فِي غَمَرت الْمَوْت وَالْمَلْ بِكَةُ بِاسطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرُجُوا أَنْفُسَكُمُ لَ اليوم تُجزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُم تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايِتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرِدَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُو رُكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركؤا لقد تقطّع بينكم وضلّ عنكم مّا كنتم تزعمون ﴿

اَلْجُزْءُ ٧

إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى لَيُخْرِجُ الْحَكَّ مِنَ الْمَيّ وَمُخْرِجُ الْمَيَّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلَكُمُ اللَّهُ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالْقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكِنَا وَّالشَّـمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذٰلِكَ تَقَّدِيـرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ هُتَ لُوا بِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لَقَوْم مُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّحِدَةً فَمُسْتَقَرُّ يَوْدَعُ لَقَدْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْم يَّفْقَهُ وَنَ هُوَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا لهُ خَضرًا نُّخْرِجُ منهُ حَبًّا مُتَراكبًا وَمنَ النَّخْلِ منْ طَلْعها وَانُّ دَانِيَةٌ وَّجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَّالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وُّغَيْرُ مُتَشْبِهٍ إِنْظُرُوا إِلَى ثَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَأَيْتِ لِّقَوْم يُّؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُـرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْتٍ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَّلَمْ تَكُنْ لُّهُ صَحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلُّ شَـيْءِ وَهُوَ بِكُلِّ شَـيْءٍ عَلِيمٌ ٣

ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم لَا إِلهَ إِلَّا هُو خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَـَىءٍ وَّكِيلٌ ۞ لاَّ تُدْرَكُهُ الْأَبْصُـرُ وَهُوَ ـدْركُ الْأَبْصُـرَ وَهُـوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بصابِرُ مِن رَّبِكُم فَمَن أَبْصَر فَلِنفْسِه وَمَن عَمِي فَعَلَيْها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظ ﴿ وَّكَذٰلِكَ نُصَرَّفُ الْأَيْتِ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَـوْم يَعْلَمُونَ ﴿ إِتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَا إِلَّهُ اللَّهُ هُو ۗ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُّونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْم ۚ كَذَٰلِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَينَبِّعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤُمْنُ نَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْأِيتُ عَنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا -إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصِرَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيِنِهِم يَعْمَهُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٨



وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلْيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَّلُو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَـرُونَ ٥ وَلتَصْغَـي إِلَيْهِ أَفْدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرَفُونَ ۞ أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَنِي حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتُبَ مُفَصَّلًا وَّالَّذِينَ عَاتَينَهُمُ الْكِتَبِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِّن رَّبَّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبُّكَ صدقًا وَّعَدْلًا للهُ مُبَدِّلَ لِكَلِمتِهِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ ١ وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُضُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُ وَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَالِيتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمًّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوا بِهِم بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعِلْمَ بِالمَعتدين ٢ وَذَرُوا ظَهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ يُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُوا مَمَّا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتٌ وَإِنَّهُ لَفِسْتٌ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيابِهِمْ لِيُجِدلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أُو مَنْ كَانَ مَيتًا فَأُحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّنَّلُهُ فِي الظُّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذْلِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ وَالْمُوا لَنْ نُوْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلُ مِا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيثُ يَجْعَلُ رَسَالتُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَأْنُوا يَمْكُرُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٨

فَمَنْ يُودِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَمِ وَمَنْ يُرِد أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمْآءِ حَذْلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهٰذَا صِرْطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْم يَذَّكُّرُونَ ١٩ لَهُمْ دَارُ السَّلَم عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُـوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهْمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكَثْرُتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيآؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا ستمتع بعضُنا بِبعضِ وَبلغنا أَجلنا الَّذِي أَجُّلْتَ لَنا قَالَ النَّارُ مَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَ كَذَٰ لِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُم ءايتي وَيُنْذِرُونَكُم لِقَاءَ يُومكُمْ هٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنيا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفرينَ ﴿ ذَٰلُكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْم وَّأَهْلُهَا غَفِلُونَ ١

وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمًّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنَ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كُمَا أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْم الْحَرِينَ فِي إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأْتِ وَّمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١ قُـلْ يَــقَـوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّـى عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَمَنْ تَكُونُ لَـهُ عَقِبَةُ الدَّارِ لِإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّـلِمُـونَ ﴿ وَجَعَلُـوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعُم نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلهِ بزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآبِنا َّفَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ ۚ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُـوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰلَكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآ وُهُمْ لِيُردُوهُمْ وَلِيَلْبِشُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٨

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعُمُ وَّحُرثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعِمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعُمُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرْآءً عَلَيْهِ سَيَجْزيهم بما كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُون هٰذه الْأَنْعُم خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٓ أَزْوْجِنَا ۗ وَإِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ لَّسَيْجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْم وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرْآءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُـوَ الَّذِي نَشَأَ جَنَّتِ مُّعُرُوشَتِ وَّغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُحْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشْبِهَا وَّغَيْرَ مُتَشْبِهِ كُلُوا مِنْ تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهُ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فِي وَمِنَ الْأَنْهُمَ حَمُولَةً وَّفَرْشًا كُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيطنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿



مُنِيَةً أَزُوجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ عَالَدٌ كُرِين حَرَّم أَم الْأُنْتَيينِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْقَيْتِ نِ نَبِّكُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمَ الْأُنْتَيِينِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيِينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّبَكُمُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ عَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ ا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَّلا عادٍ فَإِنَّا رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَّمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُكُومَهُمَا إلاُّ مَا حَمَلَتْ ظُهُو رُهُما أَوِ الْحَوْايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ لَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ١

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وسيعَةٍ ولا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَـاءَ اللهُ مَا أَشْـرَكْنَا وَلا عَابِـاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذْلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَـلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبِلِغَـةُ ۚ فَلُوْ شَاءَ لَهَدْ سُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰذَأَ فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايْتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْولِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلا تَقْتُلُوا أُولَدَكُمْ مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّهْ سَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذُلكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ١

وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْ أَشُدُّهُ وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرْطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكَتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذَى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمنُونَ ﴿ وَهٰذَا كُتُبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فِي أَنْ تَقُولُوا إِنَّاما أُنزلَ الْكِتُبُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغْفِلِينَ ﴿ طَا إِنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغْفِلِينَ ﴿ أُو تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِعَايِتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَسَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ عَالِيتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْص عٰ ايتِ رَبُّكَ عُومَ يَأْتِي بَعْضُ عٰ ايتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعَ نَفْسَا إِيمنَها لَـ تَكُنْ عَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمْنِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ انْتَظِرُواۤ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُ فِي شَــَىءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَّةِ فَلا يُجْزِي إِلْامِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُ وِنَ ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدْبنِي رَبِّي إِلَى صِرْطِ تَقِيم دِينًا قِيمًا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمْرِتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبَّا وَّهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَّلا تَكْسُبُ كُلُّ نَفْس إِلاَّ عَلَيْهِ ۚ أَوْلَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرُ أَخْرِى ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ مُرْجِعُ فَيَنَبِئَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكَ خُلْمَهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَبْلُوكَ فِي مَا ۚ ءَاتَٰكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ٥

## مُكِيَّةٌ سُورةُ الأَعْرافِ آياتُها ٢٠٦

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم مَصَ ﴾ كِتٰبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَ مِّنْهُ لَتُنْذِرَ بِهِ وَ ذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِتَّبِعُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكُنْهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَابِلُونَ فَمَا كَانَ دَعُوبِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظلمينَ ﴿ فَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ رْسَـلِينَ ﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعلْم وَّما كُنَّا غَآبِبِينَ ٩ وَزُنُ يَوْمَبِ إِلَّهُ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَ بِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَ بِكَ الَّذِينَ خَسَرُوا سَهُمْ بِمَا كَانُوا بِعَايْتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي الأرضِ وجعلنا لكَم فِيها مَعيِـشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ فَ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْ بِكَةِ اسْجُدُوا الْمُ مَن السَّجِدِينَ ﴿ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ ﴿ لَا مَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ ﴾

ٱلْجُزْءُ ٨





قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلاَّ تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَ تَهُمنْطين ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴿ فَاخْرُجُ إِلَّى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمِا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعَدُنَّ لَمَ صِرْطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُمَّ لَأْتِينَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اخْرَج مِنْهَامَذْ عُومًا مَّدْحُورًا لَّمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَ نَهِ وَيَعَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنْ شئتُما وَلا تَقْرَبا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَوَسُوس طنُ ليُبدى لَهُما ما وري عنهُما من سُواتهما وقال مَا نَهْ كُمَا رَبُّكُما عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونِا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخٰلِدينَ ﴿ وَقَاسَمَهُماۤ إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَّىهُما بِغُرُورِ فَكُمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفْقًا خصِفانِ عَلَيْهِما مِن وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنادىهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَّكُما إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُما عَدُوُّ مُّبِينٌ ٩

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ منَ الْخُسرينَ ١٠ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُم لَبَعْضَ عَدُو ۗ وَلَكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمَاتِي إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُ ونَ ﴿ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِباسًا يُورِي سَوْءِتِكُمْ وَرِيشًا وَلِباسُ التَّقُوي ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ عَالَيْتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ يَبُّ عَادَمَ لاَ يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيطُنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّة يَنْزعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيهُما سَوْءِتهما أَإِنَّهُ يَرْبُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيآ عَلِيَّادِينَ لا يُؤْمنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحَشَّةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا عَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرُنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لْا تَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ وَّادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَـدَى وَفَرِيقًا حَـقَّ عَلَيْهِـمُ الضَّلْلَةُ إِنَّهُـمُ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ١

اَلْجُزْءُ ٨

يَبَنِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أُخْرُجُ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ عَامَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيا خَالِصَةً يُّوْمَ الْقِيْمَةِ كَذْلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَقَوْم يَعْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَنَا وَّأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلا يَسْتَقْدِمُونَ ١ يبنى غادم إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيكُمْ غايتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولِيكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ١ فَي فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرى عَلَى اللهِ كَنِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْيَهِ أُولِيِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتْبِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنا يَتُوفُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ١

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَكُمْ مِنْ الْجِنِ والإِنسِ في النَّار كُلَّما دَخَلَت أُمَّةٌ لَّعَنْت أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعًا قَالَت أُخْرِبهُم لِأُولِيهُم رَبَّنا هَـؤُلاءِ أَصَلُّونا فَاتِهم عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلَّ ضِعْفٌ وَّلْكِنْ لا تَعْلَمُونَ ١ وَقَالَتَ أُولِيهُمْ لِأُخْرِيهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضّلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَنَّبُوا بِعَايِتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِياطُ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مَهَادٌّ وُّمِنْ فَوْقِهم غُواشُ وَّكَذٰلِكَ نَجْرَى الظُّلِمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولَـ إِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فيها خٰلـدُونَ ٥ وَنَزَعْنا مَا في صُدُورهمْ مَّنْ غلِّ تَجْرى منْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهِـرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لللهِ الَّـنِي هَدْيِنَا لَهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدَى لَوْ لا أَنْ هَدْيِنَا اللهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ أ وَنُودُوا أَنْ تَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ١

اَلْجُزْءُ ٨

وَنَادَى أَصْحُبُ الْجَنَّةِ أَصْحُبَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ ﴿ إِلَّهِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَّهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَار وَّعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمْـهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَـ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَبِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ وَنَادَى أَصْحُبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بسيمىهُم قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ ــتكبرُونَ ﴿ أَهــؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ أ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خُوفُ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُ وِنَ هُونَادى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ۚ قَالُوٓا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَهُوَّا وَّلَعِبَا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنيَا فَالْيَومَ نَنسَمُ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوا بِعَالِيتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿



وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْم هُدَى وَّرَحْمَةً لِّقُوم يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ۚ يُومَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ۗ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلَ لَّنَا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرِدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتُولِي عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرتِ بأُمْرِهُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ١ أَدْعُوا رَبُّكُم تَضَرُّعًا وَّخُفيةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدِينَ فِي وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قَريبُ مَّنَ الْمُحْسنينَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنهُ لِبَلَدِ مِّيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَّشْكُرُونَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِيقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ١ قَالَ الْمَلَأُمِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَرْبِكَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَلْكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ أُبِلُّغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَينَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكُ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذُّبُوا بِكَايْتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۞ وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُـودًا قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْبِكَ فِي سَفَاهَةِ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَقَوْم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَّلْكِنِي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١

(بَصُّطَةً) آية ٦٩ شاطِبِيَةُ بِالسِّينِ طَيِّبَةُ بِالصَّادِ

أُبَلَّغُكُمْ رَسَلْت رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ اللَّهِ أُوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكْرٌ مِّنْ رَّبَّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنَ بَعْدِ قَوْم نُوحِ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا عَالَاءَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَابَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رجسٌ وَّغَضَبُ أَتُجدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا نَـزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطُنِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايْتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلَحًا ُقَالَ يَـقُوم اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ عَدْ جَاءَتُكُمْ بَيّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ عَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

وَّاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَّبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَّتَنْجِنُونَ الْجِبِالَ بُيُوتَا ۚ فَاذْكُرُوا عَالاَّءَ الله وَلا تَعْمُوا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَبِّهُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١ قَالَ الَّذِينَ اسْـتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي الْمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَعَقَـرُوا النَّاقَـةَ وَعَتَـوْا عَـنْ أَمْـرِ رَبِّهِـمْ وَقَالُـوا يُصِلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فِي فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جَثِمِينَ ١ فَتَوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِفَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ أَبُلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١

وَمَا كَانَ جُوابَ قُومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَبِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ مَّطَرَّا أَفَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيبًا قَالَ يَقُوم اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَآءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رُّبِّكُمْ فَأُوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلُحِهَا لَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَيْ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرْطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوْجًا وَّاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنْكُمْ عَامَنُوا بِالَّـٰذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآيِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتِّي يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٩



قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْـتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَ والنَّذِينَ عامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قَالَ أَوَلَ وْ كُنَّا كُرِهِينَ ﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجْمِنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَـحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَتِحِينَ ١ وَقَالَ الْمَلَا أُالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَبِنِ اتَّبَعْتُم شُعَيبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جِثِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّابُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْ ا فيها ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسرينَ ﴿ فَتَولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَاسَى عَلَى قَوْم كَفِرِينَ ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٩ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ عَاباعَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُمْ بَعْتَةً وَّهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرِى عَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرِى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيْتًا وَّهُمْ نَايِمُونَ فِي أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيهُمْ بَأْسُنَا ضُحَى وَّهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلا يَأْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَـوْمُ الْخُسِـرُونَ ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّوْ نَشْآءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ الْقُرِى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنَباآبِها وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِينَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَنَّبُوا مِنْ قَبْـلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِيـنَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدِ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفْسِقِينَ ٥ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِمْ مُّوسِى بِعَايِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةِ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَجِيلَ ﴿ قَالَ إِنْ كُنتَ جِئتَ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ١ فَأَلْقَى عَصاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَّنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَا أُمِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسُحِرٌ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ عَر عَلِيمٌ ﴾ يُريدُ أَنْ يُخرجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٩ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآبِنِ حُشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سُحر عَليم ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغُلبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فِي قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحُرُوا أَعْيُنَ النَّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بسحْرِ عَظِيم ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلُّمُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَعْرِينَ ﴿ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿

قَالُوا عَامَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ فِي رَبِّ مُوسِى وَهُرُونَ فِي قَالَ فِرْعُونُ ءَامَنْتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌّ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلْفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ منَّا إِلَّا أَنْ عَامَنًا بِعَايِت رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتِنا رَبِّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا صَبْرًا وَّتُوَفَّنا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الْمَلاُّ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَعَالِهَتَكَ أَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ للمُتَّقِينَ ١ قَالُوا أُوذِينًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينًا وَمِنْ بَعْدِ مَا جئتنا قالَ عَسَى رَبُّكُم أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرْتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

ٱلْجُزْءُ ٩

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَـذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيُّ رُوا بِمُوسِى وَمَن مَّعُهُ ۖ أَلَا إِنَّمَا طَهِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ الله عَلَيْهِ لِتَسْحَرَنَا بِهِا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ فِي فَأَرْسَلْنَا عليهِم الطُّوفان والجراد والقُمَّل والضَّفادِع والدَّم عايت مُّفَصَّلت فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمينَ فِي وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَبِنْ كَشَـفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بِلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ فَأَنْتَقَمْنَا مِنهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا وَكَانُوا عَنَّهَا غُفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بْرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلَّمَتُ رَبِّكُ الْحُسنى عَلَى بَنِي إِسْرَجِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدُمَّرِنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿



وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَجِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْم يَّعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَّهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَّنَا ۖ إِلَّهَا كُمَا لَهُمْ عَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١ إِنَّ هَـؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلْهَا وَّهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أُنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رِّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثَلْثِينَ لَيْلَةً وَّأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقْتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَّقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هُـرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ لا قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ تَرْمِنِي وَلْكِ نِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْبِي فَلَمَّا تَجلِّي رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعلَهُ دَكَّا وَّ خَرَّ مُوسِي صَعقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحُنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ٢

ٱلْجُزْءُ ٩

قَالَ يَمُوسَى إِنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برسلتِي وَبِكُلْمِي فَخُذْ مَا غَاتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَـيْءٍ مُّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَـَىْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَّأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بَأَحْسَنَهَا سأُورِيكُمْ دَارَ الْفُسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ عَالِتَيَ الَّذِينَ يَتَكَبُّـرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ ءَايَة لَّا يُوْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَـبِيلَ الرَّشْـدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَـبِيلًا وَّ إِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِلُوهُ سَبِيلًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذُّبُوا بِئَايْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِتِنَا وَلَقَاءِ الْأَخْرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هُلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أُوتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلمينَ ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا لِقَالُوا لَبِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفُرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ٥

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئُسَمَ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُم أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَجِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَـوْمَ استَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِي الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَـوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَجِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَـمُ الرِّحِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزى الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنُ بَعْدِهَا وَعَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّجِيمٌ ١ وَّلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا يَى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيـنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۞وَاخْتَارَ مُوسَ قُومهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَتِنا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيِّي أَتُهْلِكُنا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ منَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتنتُكُ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلَيُّنا فَاغْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغُفُرِينَ فِي

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَـنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَـىْءٍ فَسَأَكُنْهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَالِيتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فَى التَّوْرَلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبيِثُ ويضعَ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلُلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَ عِلْكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ٥ قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلْهَ إِلَّا هُو يُحْي وَيُمِيتُ ۗ فَعَامِنُ وَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِنْ قَوْم مُوسَى أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُونَ ١

وَقَطَّعْنَا هُمُ مُ اثْنَتَى عَشْرَةً أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَّأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ استَسْقَنهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ منهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلَمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبُهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمْمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى لَكُلُوا مِنْ طَيِّبِتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَلِهِ الْقُرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُم وَقُولُوا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبابَ سُجَّدًا نَعْفِر لَكُمْ خَطَيْءَتِكُمْ سَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ وا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُ وِنَ ﴿ وَسُئِلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ َإِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَـوْمَ سَـبْتِهِمْ شُـرَّعًا وَّيَـوْمَ لا يَسْبِتُونَ ا لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١





وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُم لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِللَّهُ مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِّبِهُم عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكُّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُـقُونَ ﴿ فَلَمَّا عَتُواْ عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ هِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ يَسُومُهُ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَّ قَطَّعْنَهُ مُ فِي الْأَرْضِ أُمَمَّا مِّنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكُ وَبَلُونَهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ٩ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَّأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُـذُوهُ أَلَم يُؤْخَـذُ عَلَيْهِمْ مِّيثُـقُ الْكِتَـبِ أَنْ لاَّ يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالـدَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمسَّكُونَ بِالْكِتْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ١

وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا غَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّة وَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فِي وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِيَ عَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرِبَّكُمْ قَالُوا بِلَى شَهِدُنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غُفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّاماً أَشْرِكَ ءَاباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهُلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ١ وَأَتُلُ عَلَيْهِم نَبًّا الَّذِي عَاتَيْنَهُ عَالِيتِنا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴿ وَلُو ۚ شئنا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هُولِهُ أَ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَّلْكُ مَثَلُ الْقُومِ الَّذِينَ كَنَّابُوا بِعَايْتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلَلْ فَأُولْمِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ٥

(يَلْهَثْ ذَٰلِكَ) آيَة ١٧٦ شاطبِيةُ إِدْغَام طَيِّيةُ إِدْغَام

ٱلْجُزْءُ ٩

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاّ يفقهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعَيُنَّ لاَّ يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم عَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَ بِكَ كَالْأَنْعِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَ بِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ١ وَلِلَّهِ ُلْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِذُونَ فِي أَسْمَيِهُ جزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۞وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّابُوا بِعَالِيتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيلٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّــمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ' وَّأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٩ مَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْينِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٤ يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةَ أَيَّانَ مُرسَعِما فُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو تَقُلُتُ فِي السَّمُوت وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً لَيْسَالُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلا ضَرًّا إلاّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنَى السُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ لِّقُوم يُّوْمِنُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَجِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهِا فَلَمَّا تَغَشَّمُهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوا الله رَبَّهُما لَبِنْ عَاتَيْتَنا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا عَالَمُهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءَ فِيما عْ اللهُ مَا فَتَعْلَى اللهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلا آ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُـٰذِي لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۖ سُواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَيدِ يَبطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَّ يُبصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ عَاذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا قُل ادْعُوا شُركاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُون فَلا تُنظرُون اللهِ إِنَّ وَلِيِّي اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكُتْبُ وَهُوَ يَتُولِّي اللهُ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكُتْبُ وَهُوَ يَتُولِّي الصَّلحينَ ٣ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا بِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْغُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّـيْطِنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوْنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَـمْ تَأْتِهِمْ بِئَايَـةِ قَالُوا لَـوْلَا اجْتَبَيْتَهَا لَ إِنَّمْ اَ أَتَّبِعُ مَا يُوحْ يَ إِلَىَّ مِنْ رَّبِّى هَذَا بَصَابِرُ مَنْ رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ لِّقَـوْم يُّؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنْكُرْ رَبَّكَ في نَفْسكَ تَضَرُّعًا وَّخيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكِبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿





رُ رَوُ الْأَنْفَالِ آيَاتُهَا ٧٥ سُورَةُ الْأَنْفَالِ آيَاتُهَا ٧٥ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم يَسْءَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۚ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ عَالِيلُهُ زَادْتُهُمْ إِيمُنَّا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمًّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ أُولَ إِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمْ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ كَمَا ٓ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ﴿ يُجْدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْن أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحقُّ الْحَقُّ بكَلَمْتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكُفْرِينَ ﴿ ليُحقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبُطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿

تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُم بأَلْف مَّنَ الْمَلْيَكَة مُرْدفينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي وَلَتَطْمَبِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّاعَاسَ أَمَنَـةٌ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءٌ لِّيُطَهَّرَكُمْ به وَيُذْهِبَ عنكَم رِجز الشَّـيطُـنِ وَلِيرَبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثُبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامُ ﴿ إِذْ يُوجِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلْكِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبُّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَسَأُنْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقَوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِق اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكُفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقَتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَئَة فَقَدْ بِآءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأْوْلُهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِ نَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى وَلِيبلِّي المُؤمِنينَ مِنهُ بَلاَّ حَسَنّا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيًّا وَّلُو كُثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمعْنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعُهُمْ وَلُو أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ يَــَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ۚ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ خَاصَّةً وَّاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ عِ

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَّقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنْ تِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَّةٌ ا وَّأَنَّ اللَّهُ عِندُهُ أَجِرُ عَظِيمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفُرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُعْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمُكرينَ ﴿ وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِم عَايِتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاعُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَ آلِنْ هَذَ آلِلَّ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّماءِ أَوِ انْتِنا بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ وَّمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِياءُهُ ۖ إِنْ أَوْلِياوُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَّتَصْدِيَّةً ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يُنفِقُونَ أَمْولَهُمْ لِيصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَها ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسْرَةً ثُمُّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطُّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُّهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَ إِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَـرُوا إِنْ يَّنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَـلُفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتنَةٌ وَّيكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوا فَإِنَّ اللهَ بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَّإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلِيكُمْ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿





وَاعْلَمُ وَا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَللرَّسُول وَلذى الْقُرْبِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِين وَابْن السَّبيل إِنْ كُنتُم عامَّنتُم بِاللهِ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يُومَ الْفُرْقَانَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَـَى عِ قَدِيرٌ ﴾ إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنيا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلُو تُواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعْدِ وَلَكِنْ لِيَقْضَى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْلِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّإِنَّ اللَّهَ لَسَميعٌ عَليمٌ ﴿ إِذْ يُريكَهُمُ اللَّهُ فَى مَنَامِكَ قَليلًا ۗ وَّلُو أَرْكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأُمْر وَلْكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُ وَلا وَ إِلَى اللهِ تُرجَعُ الْأُمُورُ ﴾ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُـوا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴿

وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنْزَعُوا فَتَفْسُلُوا وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيرِهِمْ بَطَرًا وَّرَثْهَ النَّاس وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطٌ ١ وَّإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرْاءَتِ الْفَئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مّنْكُمْ إِنِّي أَرى مَا لَا تَـرَوْنَ إِنِّي أَخْـافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَـدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتُوكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَّلُوْ تَرَى إِذْ يَتُوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ الْمَلْبِكَةُ يَضْرُبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ ذَٰلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِّلْعَبِيدِ ﴿ كَدَأْبِ غَالَ فُرْعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَهُمْ كَفَرُوا بِعَالِتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَويٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١

ٱلْجُزْءُ ١٠

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ حَتَّى برُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعُونَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكَنْـهُمْ بذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا لَا أَوْ فَرْعُونَ وَكُلُّ كَانُوا ظُلْمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ينَ عَهَـدْتُ مِنْهُـهُ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةً مْ لا يَتَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّ رُونَ ﴿ وَإِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْم خِيانَـةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلْى سَوْآءٍ أَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَآبِنينَ ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِـدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّباطِ الْخَيْل تُرهبُونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَاخَرِينَ مِنْ دُونهم لَا تَعَلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفَقُوا مِنْ شَيْءِ فِي سَبِيل الله يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّـهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ لَهُ وَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لُو أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكُنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ وَإِنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ مِّائَـةٌ يَعْلَبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْـٰنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّانَةٌ صابِرَةٌ يُّغْلِبُوا مِائْتَيْنَ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَّغْلِبُوا أَلْفَيْن بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَّكُونَ لَهُ ۖ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِـنَ فِـى الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَـرَضَ الدُّنيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْ لا كِتَّبُّ مِّنَ اللهِ سَـبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمًّا غَنِمتُم حَلَّا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

ٱلْجُزْءُ ١٠

يَّا يُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرِي إِنْ يَعْلَم اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴿ قَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوُوا وَّنْصَرُوا أُولَـيِكَ بَعْضُهُم أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَّالَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلْيَتِهِمْ مِّنْ شَـٰىءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْم نَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثُقُّ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَّالَّذِينَ كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فَتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَـُدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ عَاوَوْا وَّنَصَرُوا أُولَـبِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ مُّغْفَرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَّالَّذِينَ غَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا عَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَ عِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿



مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ التَّوْبَةِ آياتُها ١٢٩

بَرَآءَةً مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدْتُهُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزى الله ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزى الْكَفرينَ ﴿ وَأَذْنُّ مَّنَ الله وَرَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ لُورَالُولُهُ فَإِنْ تُبتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُ وَا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيهِ ﴾ إِلاَّ الَّذِينَ عَهَدْتُهُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُم أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلْي مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ السَّالَةِ عَفُورٌ رَّحيمٌ وَّ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۗ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَهَدْتُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامَ فَمَا اسْتَقْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةً لَيُرضُونَكُمْ بِأَفْوهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فُسِقُونَ ﴿ اِشْتَرَوْا بِعَالِتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يرقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلا ذِمَّةَ وَأُولَ إِلَّا هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَإِخْونُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِخْونُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ نَكُثُوا أَيْمُنَهُمْ مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿ أَلَا تُقْتِلُونَ قُومًا نَّكَثُوا أَيْمَنَّهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْـرَاجِ الرَّسُـولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ُ أَتَخْشُونُهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۞

لُوهُمْ يُعَذَّبُهُمُ اللهُ بأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ـفِ صُدُورَ قَـوْم مُّؤْمِنيـنَ ﴿ وَيُذْهِـبْ غَيْـطَ قُلُوبِهِمْ وبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشْاءُ وَاللهُ عَلَيهُ حَكِيهُ ﴿ بَيْمُ أَنْ تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِه وَلَا الْمُؤْمنيينَ وَلِيجَةً ۚ وَّاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَّعْمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهُمْ بِالْكُفُرِ أُولَـبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ لِحَامَنَ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ الْأَخِرِ وَأَقْـامَ الصَّلْوةَ وَعَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَ بِكَ أَنْ يَكُونُوا منَ الْمُهْتَدِينَ ١ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَآجَ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرام كَمَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجْهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتُونَ عِندَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَ بِكَ هُمُ الْفَابِرُونَ ﴿

شِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴾ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ ۗ جُرُّ عَظِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَابِاعَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمٰنَ وَمَنْ يَتُولَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَ إِكَ هُمُ الظَّلِمُ وَنَ ١ قُلُ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْونُكُمْ وَأَرْوجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْولُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجْرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسْكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّهُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَـيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلكَ جَزْآءُ الْكُفرينَ ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ يُلَّالُهُ الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهَ إِنْ شَآءً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ قَتلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخْرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتُبَ حَتَّى يُعطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَغْرُونَ ﴿ وَقَالَت الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوهِهِمْ يُضْهِأُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَبِلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ فِي إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبِنَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْهَا وْحِدًا لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ أَسُبْحَنَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿





يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُـورَ اللهِ بِأَفْوهِهُمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُّتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرَهَ الْكَفِرُونَ ﴿ هُـوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّه ۗ وَلَوْ كَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ۞ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ عْامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْ وَلَ النَّاسِ بِالْبِطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ \* وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ يَّوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِي بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ لَهَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقْتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقْتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَّاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿

إِنَّمَا النَّسَىءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كُورُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ 'زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَلُهُمْ وَاللهُ لَا يَهْدى الْقَوْمَ الْكُفرينَ ﴿ يَــاً يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيـلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ فَمَا مَتْعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذَّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَـدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَـرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَّهُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَيِّ وَ كُلُّمَةُ الله هي الْعُلْيا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥

ٱلْجُزْءُ ١٠

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجِهِدُوا بِأَمْولِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّعَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكِذِبُونَ ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكِذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَغْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْأَخِـرِ أَنْ يُّجْـهِـدُوا بِأَمْوْلِهِمْ وَأَنْفُسِ هِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُو بُهُمْ مْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلْكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلاَّوْضَعُوا خِللَكُمْ يَبغُونَكُمُ الْفتنة وفيكُم سَمُّ عُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بِالظَّلِمِينَ ١

لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتُّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كُرهُونَ ٩ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلا تَفْتِنِّي ۖ أَلا فِي الْفِتنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ١ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَّهُ أُولُوا قَـد أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتُولُوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مُولَىنًا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ لِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مَلْ تَرَبُّكُ وَنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسنيينِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بكُمْ أَنْ يُصيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدينا ﴿ فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فُسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلْوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ۗ

فَلا تُعجِبكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَهَا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفُرُونَ ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُّفْرَقُونَ ۞ لَـوْ يَجِـدُونَ مَلْجَـًّا أَوْ مَغَـرْتِ أَوْ مُدَّخَلًّا لُّوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعطُّوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا غَاتَمْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَوَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبيلُ فَريضَةً مَّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُوْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لَّلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞



يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادد الله ورسُولُهُ فَأَنَّ لَـهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلَـدًا فِيهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِلَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبَاللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزَءُونَ ۞ لا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمْنِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآمِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَـذَّبْ طَآمِفَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُـونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَّهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

ٱلْجُزْءُ ١٠

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّأَكْثَرَ أَمْوَلاً وَّأُولْدًا لَا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُ بخَلْقَكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَـ بِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَى الدُّنْيَا وَالْأَخَرَةَ وَأُولَيِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ أَلَمْ يَأْتُهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْم نُوحٍ وَّعادٍ وَثمَود وم إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ بِ أَتَتَّهُمْ سلَّهُم بِالبينتِ فَمَا كَانُوا اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُ ونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ تُعْضُهُمْ أُوْلِيآءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيمُ وِنَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَ بِكَ سَيَرْحُمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٨ وُّعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ تَجْرى مِنْ تَحتهَا الْأَنْهُ لُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَ رَضُونٌ مِّنَ الله أَكْبَرُ ذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴿

يَــاًيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمُ وَمَأْوْنِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللَّهُ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهُمُّوا بِمَا لَـمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَـهُمُ اللَّهُ وَرَهُ وَلُهُ مِنْ فَضَلَّهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَّتُوَلُّوا يُعَذِّبُهُ مُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عُهَدَ اللهَ لَيِنْ عَاتَمِنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّاجِينَ ١ فَلَمَّ الْعَالَمُ مُنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِبِهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُّوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ

استَغْفِر لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفَرُ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومَ الْفُسِقِينَ ﴿ فُرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجْهِدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ى سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لا تَنْفُرُوا في الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ شَـدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَّلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِنْ رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَأَبِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَنْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبِدَا وَلَنْ تُقْتِلُوا مَعِي عَـدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُـٰذُوا مَعَ الْخُلفِينَ ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدَا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ مِهَا فِي الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفِرُونَ ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ عَامِنُوا بِاللهِ وَجِهدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَعِدِينَ ﴿

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جُهَدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَـبِكَ لَهُمُ الْخَيْرِتُ ۗ وَأُولَ بِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ خُلِدِينَ فِيها ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ مَسَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَـذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ فَي وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدُّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مِا يُنْفِقُونَ فِي إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَّكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ١



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِم الْغَيْبِ وَالشَّهَدّةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ مَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَأُولَهُمْ جَهَنَّمْ جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَـدُ اللَّهُ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَـدُ اللَّهُ لا كُفْرًا وَّنفاقًا وَّأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدُّوآبِرَ عَلَيْهِم دَابِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبْتِ عِنْـدَ اللهِ وَصَلَـوْتِ الرَّسُـولِ ۖ أَلا ٓ إِنَّهَا قُرْبَـةٌ لَّهُـمْ ۖ سَيُدْ خِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ١

وَّالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُـونَ مِنَ الْمُهجرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّت تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهِ رُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مُنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَـٰذابِ عَظِيم ﴿ وَعَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَلِحًا وَّءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ۞ خُــٰذْ مِـنْ أَمْولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوتَكَ سَكَنَّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُ وَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَفْتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِم الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

ٱلْجُزْءُ ١١

وَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَّكُفْرًا وَّتُوريقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَّمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبِلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ١ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّكَمْ جِدُّ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رَجَالٌ يُّحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهَرِينَ ۞ أَفَمَنْ سَ بُنْيَنَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أُمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيِنَـ أُ عَلَى شَفَا جُرُفِ هَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ لا يَزْالُ بُنينَهُ مُ الَّذِي بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأُمُولَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ لِيُقْتِلُونَ فِي سَبِيلَ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بِايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥

ٱلتَّيِبُونَ الْعٰيِدُونَ الْحٰمِدُونَ السَّيِحُونَ الرَّحِعُونَ السَّجدُونَ الْأُمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَن الْمُنْكَرِ وَالْحِفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٣ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحُبُ الْجَحِيمِ فِي وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةِ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴿ وَّما كَانَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدْمُهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوت وَالْأَرْضِ لَيْحَى وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلا نَصِيرِ ﴿ لَقَدْ تُابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهجرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة منَ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَريقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فِي

وَّعَلَى الثَّلْفَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلا إِلَيْهِ أُنَّمَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّجِيمُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدينَةِ وَمَـنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُـولَ الله وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطئًا يَغيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَّلا كَبِيرةً وَّلا يَقْطَعُونَ وادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَّهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۖ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينَــذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِـمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿



يَــأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُـوا قَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظَةً وَّاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَٰذِهَ إِيمَنَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُ وَا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفُرُونَ ﴿ أُولًا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُّونَ فِي كُلِّ عَام مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزَلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هُلْ يَرْبَكُمْ مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّـُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا ۖ إِلٰهَ إِلاُّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم ﴿ -، ۱۶ ۱۰ ایاتها ۱۰۹ مَكِّيَّةٌ سُورةً يُونُسَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم الرَّ تِلْكَ عَالِتُ الْكِتْبِ الْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا الْمَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلْى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ الْمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسْحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّهُوت وَ الْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعِ إِلاَّ مِنَ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَّعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِّنْ حَمِيم وَّعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ١ هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّـمْسَ ضياءً وَّالْقَمَرَ نُورًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسَابُ لَمَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ لَيُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِّقَوْم يَتَّقُونَ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوة الدُّنيا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايْتِنا غَفِلُونَ ﴿ أُولَـ إِكَ مَأْوْبِهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمْنِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهِرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ دَعُوبِهُمْ فِيهَا مِنْكَ اللَّهُمُّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَّمْ وَّءَاخِرُ دَعُوبُهُمْ أَنِ حَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُ ونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيْنِهِمْ يَعْمَهُ ونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسُنَ الضُّرُّ دَعَانًا لِجَنِّبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنًا عنهُ ضُرَّهُ مرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَٰكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوا ليُؤْمنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَكُم خَلْيِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ عَايَاتُنَا بَيِّنَتِّ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَامِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحِي إِلَى أَإِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَـوْم عَظيم هِ قُلْ لَنُو شَاءَ اللهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَبَكُمْ بِهِ ۗ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلَهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايِتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُ ونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُـؤُلاءِ شُفَعَـؤُنا عِنْد اللهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّصَوْتِ وَلَا فَى الْأَرْضِ لَمُ بَحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿

وَإِذَا أَدْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكُرٌّ فِي عَايَاتِنا قُلُ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ٥ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَّفُرِكُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عاصِفْ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيطَ بِهِمْ دَعُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَبِينَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنْجِبُهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ الْأَرْضِ بِغَيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَّتَعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَا خَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمًّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعُمُ حَتَّى إِذَا أَخَـذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتِنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنُهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأُمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دارِ السَّلَمْ وَيَهْدِي مَنْ يَشْآءُ إِلَى صِرْطِ مُّسْتَقِيم ،



لْلَّذِينَ أَحْسَـنُوا الْحُسْـنٰي وَزِيادَةٌ أُوَّلا يَرْهَــقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرْ لاذلَّةُ أُولَ بِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ أَهُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّاتِ جَزاءُ سَيِّئة بِمِثْلِهَا ۚ وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ الله منْ عاصمٌ كَأَنَّاماً أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظّلِم أُولَ بِكَ أَصْحُبُ النَّارَ هُمْ فيها خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُـرُهُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرِكَاؤُكُمْ فَرَيَّانا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُركاؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ ١٠٠٠ فَكُفَّى بالله شَهِيدًا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عَبَادَتكُمْ لَغْفلينَ هِ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى الله مَوْلَمُهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلكُ السَّـمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُكَبِّرُ الْأُمْرِ أَفْسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ۞ فَذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلْلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلَمَتُ رَبَّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَـقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمنُونَ ١

قُلْ هَلْ مِنْ شُركابٍكُمْ مَّنْ يَّبدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلُ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرِكَابِكُمْ مُّنْ يُّهْدِي إِلَى الْحَقِّ عُلُ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يُّهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبِعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهدِّي فَمَا لَكُمْ كَيفَ تَحْكُمُ وِنَ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُّفْتَرِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتْبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ١ عُمُ يُقُولُونَ افْتَرْبُهُ قُلْ فَأْتُوا بِشُورَةٍ مِّثْلِهِ وادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صدِقِينَ ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذِٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةً الظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْ كَنَّابُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بِرِيكُونَ مَمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مَّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ عَ

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْاً وَّلْكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رُّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضَى بَيْنَهُمْ بالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ ونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صْدِقِينَ ﴿ قُلْ لا آَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَ خِرُونَ سَاعَةً وَّلا يَقْدِمُونَ ١٠٤ أَرَءَيْتُم إِنْ أَتْكُمْ عَذَابُهُ بَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا تَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ عَامَنْتُمْ بِهِ عَالْئَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١ وَيَسْتَنْبِغُونَكَ أَحَقُّ هُو ۚ قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَـقٌ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ۗ

( عَالَثَنَ ) اَية ٥١ شاطبِيةُ: الْإِبْدَالِ أَوِ التَّسْهِيلِ طَيِيةُ: إِبْدَالِ فَقَطْ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وأُسَـرُّوا النَّدامة لَمَّا رأوُا الْعَذابِ وَقُضِى بِينَهُم بِالْقِسْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَ يُحْي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُ ونَ ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مُّوعظَةٌ مِّن رَّبُّكُمْ وَ شَفَاءٌ لَّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَّى وَّرَحْمَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَكُوا أُ هُــوَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلُـلُ أَرَءَيْتُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقِ فَجَعَلْتُ م مِنْهُ حَرامًا وَ حَللاً قُلْ ءَاللهُ أَذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَـرُونَ ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يُومَ الْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانِ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلا آَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿

( الله أَنهُ الله أَنهُ الله وه الطبية : الإبدالِ السهيلِ إِبدالِ فَقَطْ

أَلا إِنَّ أَوْلِيآ ءَ اللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فِي لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيْـوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمْتِ اللهِ ذَٰ لِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِيـمُ ﴾ وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لَهُ وَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّـمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكَآءً ۚ إِنْ يَتَّبِعُـونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقُـوْم يَّسْمَعُونَ ﴿ قَالُـوا اتَّخَـذَ اللَّهُ وَلَـدًا سُبِحْنَهُ ۖ وَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطُنِ بِهَذَا ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُ وَنَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ مَتْعٌ فِي الدُّنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿



وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِيقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّفَامِي وَتَذَّكِيرِي بِاللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوكَّاتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ اقْضُوا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَنَّابُوهُ فَنَجَّيْنُهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلْجِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَالِتِنا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقَبَـةُ الْمُنذَرِينَ ١ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ٩ ثُمَّ بَعْثنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهُـرُونَ إِلَى فَرْعَـونَ وَمَلَإِيهِ بِعَايِتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ للْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هٰذَا وَلا يُفْلحُ السَّحِرُونَ ٩ قَالُوا أَجِئَتَنَا لِتَلْفَتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْه عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياء فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فَرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سُحِرِ عَلِيم ١ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسِي أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْ كَرَهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا عَامَنَ لَمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خُـوْفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلْإِيهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالَ في الْأَرْضُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَـقَوْمِ إِنْ كُنتُم عامَنتُم بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنا فِتنَـةً لِّلْقَوْم الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَجِّنا برُحْمَتكَ منَ الْقُوْمِ الْكُفرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنا ٓ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءُ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبْلَةً وَّأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبُّنا إِنَّكَ عَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَّأَمُولًا فِي الْحَيْوة الدُّنيا ربَّنا ليُضلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَليمَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَةِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ عَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي عَامَنَتْ بِهِ بِنُوا إِسْرِعِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ الْكُنِّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ١ فَالْيُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنكَ لِتَكُونَ لَمَنْ خَلْفَكَ عَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ عَالِيتِنَا لَغَفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بني إسراءيل مُبوّاً صِدْقِ ورزقنهم مِن الطّيبتِ فَمَا اخْتَلَفُ وا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا ٓ أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فِي وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَالِتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُسرينَ ١ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمْتُ رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءايَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٥

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمِنُهَا إِلَّا قَـوْمَ يُونُسُ لَمَّا عَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأُمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ ﴿ قُلُ انْظُرُوا مَاذًا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْآيتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَـلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْـلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوْا مِـنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ١ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلَكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ يَـاً يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِ نْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّىكُمْ وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِمِينَ ﴿

وَ إِنْ يَمْسَلْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو ۚ وَإِنْ يُرِدكَ يْرِ فَالْأُرْآدُ لِفَضْلِهُ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهُ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ فِي قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ منْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ هُودٍ آياتُهَا ١٢٣

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

الراع كِتُبُ أُحْكِمَتْ عَالِتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ ﴿ وَّأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُو الْإِلَيهِ يُمتِّعكُم مَّتْعًا حَسَّنَا إِلَى أَجَلِ مُّسمَّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ۚ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ ۞ِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاَّ إِنَّهُ مَ يَثُنُونَ صُدُورَهُم لِيستَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ تَيْابُهُمْ لِيعَلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿



وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مَتَوَرَّهَا وَمُسْتُودَعُهَا حُكُلٌّ فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِـتَّةِ أَيَّام وَّكَانَ عَرشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَّلَهِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبِعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَّلَبِنْ أَخَّرنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعَدُودةٍ لَّيْقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۖ أَلَّا يُومَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كُفُورٌ ﴿ وَلَئِنْ أَذَوْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدُ ضَرًّا عَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ ﴾ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِّ أُولَيِكَ لَهُمْ مَّعْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحِي إِلَيْكَ وَضَابِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَـَى عِ وَّ كِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْكُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتِ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ١ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُ وَا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لَا ۚ إِلٰهُ وَاللَّهُ هُو ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنيا وَزِينتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْملَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ فِي أُولَيِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَة إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوسَى إِمامًا وَرَحْمَةً أُولَـ إِلَّ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعَدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ۚ أُولَـ بِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ هَـؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظُّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظُّل سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ٥

أُولَ بِكَ لَـمْ يَكُونُـوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءً يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ أَوْلِياءً يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿ أُولَ إِكَ الَّذِينَ خُسرُوا أَنفُسهُم وَضَلَّ عَنهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَخْبَتُ وَا إِلَى رَبِّهِمْ لْأُولْ بِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خُلدُونَ ﴿ مَثَلُ الْفَريقَيْنِ كَالْأَعْمٰيِ وَالْأَصَمّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ أَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيم ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بَشَـرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرْبِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنا بِادِي الرَّأْيِ وَمَا نَـرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْل بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِيـنَ ۞ قَالَ يْقُوم أَرْعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَعالَىبني رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كُرهُونَ ١

وَيَـقَوْم لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ النَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّهُم مُّلْقُوا رَبِّهِم وَلَكِبِّي أَرْبَكُم قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۞ وَلِـقَوْم مَنْ يَنْصُرُنِى مِـنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلا ٓ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزْآبِنُ اللَّهِ وَلا ٓ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَّلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرَى أُعَيُنكُم لَن يُؤتِيهُمُ اللهُ خَيرًا اللهُ أَعلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظُّلِمِينَ فِي قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنْا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ١ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ محمَى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيـدُ أَنْ يُغُويَكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ فِي أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبُهُ قُلْ إِنِ افْتَرِيْتُهُ فَعَلَى إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمًّا تُجْرَمُونَ فَي وَأُوحِى إِلْى نُوحِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ عَامَنَ فَلا تَبْتَبِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ١

وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلُّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُّخزيه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيمٌ هِي حَتُّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّ وَرُلْقُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ عَامَنَ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسَمِ اللَّهِ جربها وَمُوسَلَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِلَ تَجْرَى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنَّى ارْكَبْ مَّعَنا وَلا تَكُنّ مَّعَ الْكُفرينَ ﴿ قَالَ سَعَاوِي إِلٰي جَبَل يُعْصمُني منَ الْمُ آءِ قَالَ لا عاصمَ الْيَوْمَ منْ أُمَّر الله إِلَّا مَنْ رَجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَأَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَيسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضَى الْأُمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَا لَّاقَ وْمِ الظُّلْمِينَ ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَكْمِينَ ﴿

(ارْكَبْ مَعَنا) آية ٤٢ شاطبية: بالإدغام طَيِّية: بالإِدغام



قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِح ﴿ فَلا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِّنَ الْخُسِرِينَ ﴿ قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلْم مِّنَّا وَبَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلْىَ أُمْم مِمَّن مَعَكُ وَأُمْمٌ سَنُمَتِّعُهُم ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ١ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قُومُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ لِيقَوْم اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَقُومُ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى الَّذِى فَطَرَنِيٓ ۖ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَـقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمٌّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتُولُوا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا يَهُودُ مَا جَئْتَنا بَبِيَّنَةَ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِي غَالهَتِنَا عَنْ قَوْلَكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرِيكَ بَعْضُ عَالَهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَّا مِنْ دَابَّةِ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَا صِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرْطِ مُّستَقِيم ١ فَإِنْ تُولُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ا مَّا جاءَ أَمْرُنَا نَجَينًا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا هُمْ مِّنْ عَذَابِ غَليظٍ ﴿ وَ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِعَايِت رَبَّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدِ ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هذه الدُّنيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفُرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْم هُود ﴿ وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَّكًا ۚ قَالَ لِيَقُوم اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ مُهُو أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْ تَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ قَالُوا يُصلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ أَتَنْهَمْنَآ أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ عَابِاؤُنَا وَ إِنَّنَا لَهِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ

قَالَ يَقُوم أَرَءَيْتُم إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَعَالَمْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسيرِ ﴿ وَيَقَوْم هٰذِه نَاقَةُ الله لَكُمْ عْايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوعِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّغُوا في داركُمْ ثَلْثَةَ أَيَّامُ ذَلْكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْ نُوبٍ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنًا صَلِحًا وَّالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنًّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِبِذِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقُويُّ الْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ كَأَنْ لَّهُ يَعْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ تُمُودًا كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودً ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا سَـلْمًا ۖ قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بعجْل حَنيـذ ﴿ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ جِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم لُوطٍ ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَّرْآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٥

ٱلْجُزْءُ ١٢

قَالَتْ يُويُلِنِي عَأَلِدُوأَنَا عَجُوزٌ وَّهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هٰذَا لَشَىءٌ عَجِيبٌ فِي قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرِهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرِي يُجِدِلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ ﴾ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ۞ يَّـإِبْرِهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ عَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا مُّ عَصِيبٌ ﴿ وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ قَالَ يَقُوم هَـؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا الله وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ١ قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاهِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ ﴿ قَالُوا يُـلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبَّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ الَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ امْرَأَ تَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعَدُهُمُ الصُّبِحُ أَلَيْسَ الصُّبِحُ بِقَرِيبِ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلِ مَّنضُود ﴿ مُّسَوَّمَةً عَنْدَ رَبُّكَ وَمَا هِـىَ مِنَ الظَّلِمِيـنَ بِبَعِيدٍ ﴿ وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُـعَ قَالَ لِي قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۗ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْبِكُمْ بِخَيْرٍ وَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُّحِيطٍ ﴿ وَيَعَوْم أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيـزَانَ بِالْقِسْـطِ وَلا تَبْخَسُـوا النَّاسَ أَشْـيْآءَهُمْ وَلا تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقيَّتُ الله خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ ﴿ قَالُوا يَـشُعَيبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ عَابَاؤُنا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَـقَوْم أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّنْ رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالْفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

ٱلْجُزْءُ ١٢



عَوْم لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مَّثُلُ مَا صَابَ قَوْمَ نُـوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَـوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿ وَّاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَجِيمٌ وَّدُودٌ ﴿ قَالُوا يَـشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مَّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَّلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ومَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ لِـقَوْمِ أَرَهْطَى أَعَزُّ عَلَيْكُ مِّنَ اللهِ وَاتَّحَذْتُكُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيُلِقُوم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ وْفَ تَعْلَمُونَ لَمَنْ يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يَّخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَّارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ عَيْبًا وَّالَّذِينَ عَامَنُ وا مَعَـهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ كَأَنَّ لُّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْيَتِنَا وَسُلْطِنِ مَّبِينِ ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلْإِيهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعُونَ وَمَا أَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشِيدِ ﴿

يَقَـدُمُ قَوْمَـهُ يَـوْمُ الْقِيمَـةِ فَأُورَدَهُـمُ النَّـارِ وَبِئَسَ الْوِردُ الْمَـوْرُودُ ﴿ وَأُتْبِعُـوا فِي هَـذِهِ لَعْنَةً وَّيَـوْمَ الْقَيْمَـةُ بَئْسَ الرِّفْـدُ الْمَرْفُـودُ ١٩ ذٰلِكَ مِنْ أَنَابآءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِمٌ وَّحَصِيدٌ ١ قَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ لَمَّا جَآءَ أَمْ رُبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ وَّكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَلِّمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ هِ إِنَّ فِي ذَلكَ لَأَيَّةً لَّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةُ عَلَيْ ذٰلِكَ يَوْمٌ مُّ هُمُوعٌ لاَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۚ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَيْعِيٌّ وَّسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مِا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ١ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ١

ٱلْجُزْءُ ١٢

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِينًا يَعْبُدُ هَـؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ عَاباً وُهُمْ مِّنْ قَبلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيرَ مَنْقُوصٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيرَ مَنْقُوصٍ وَّلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَـوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَـلِّكِ مِّنْهُ مُريب ﴿ وَ إِنَّ كُلَّا لَّمَا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُواْ أَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيآ عَ ثُمَّ لا تُنْصَـرُونَ ﴿ وَأَقَم الصَّلَـوةَ طَرَفَـى النَّهَـار وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ أَإِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ أَذْلِكَ ذِكْرَى لِلذُّكِرِينَ ﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ لَلَّهُ لَلْهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلُوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَـوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنًا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ٥

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّحِدَةً وَّلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ إِلا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلَمَةُ رَبُّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هٰذه الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذَكْرَى للْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ لَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ أِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُواۤ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

مَكَّيَّةٌ سُورَةُ يُوسُفَ آياتُها ١١١

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الْرَا تِلْكَ عَايْتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْعَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَعُدُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِلَّهِيهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ

قَالَ يَبُنَى لَا تَقْصُصْ رُعْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسِنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَّكَذَلْكَ تَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَالَ يَعْقُـوبَ كَمَا أَتَمُّهَا عَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتَهَ عَايْتٌ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَايِلٌ هُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقَطُّهُ بَعْضُ السُّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُم فَعِلِينَ ﴿ قَالُوا يَــَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنصِحُونَ ﴿ أَرْسَلُهُ مَعَنَا غَدًّا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُ وا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَّأْكُلُ هُ الذِّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفْلُونَ هِ قَالُوا لَبِنْ أَكَلَهُ الذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿

(تَأَمُّنُا) آية ۱۱ شاطبية: بالإشمام طيبة:



فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبكُونَ ﴾ قالُوا يَـأَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بدَم كَذَبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ يَّارةٌ فَأَرْسَـلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَبُشُـرَى هَذَا غُلمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوهُ بَشَمَن بَخْس دَرهم مَعْدُودَة وَّكَانُوا فيه من الزُّهدينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْـتَرْبُهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِـي مَثْـوْبُهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لَيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ عَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا وَّكَذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسنِينَ ١

ٱلْجُزْءُ ١٢

وَرُودَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلْمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَـمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَّاءًا بُرْهَنَ رَبِّهِ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ مِيصَهُ مِنْ دُبُر وَّأَلْفَيا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَـزْآءُ مَـنْ أَرْادَ بِأَهْلِكَ سُـوءًا إِلا ۖ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ هِـ يَ رُوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَـهِدَ شَاهِدً مِّنْ أَهْلُهَا إِنْ كَانَ قَميصُهُ قُـدٌ مِنْ قُبُـلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَعْا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرُودُ فَتَنَهَا عَنْ نَفْسَهُ قَدْ شَغَفُهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِبُهَا فِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴿

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَّ ءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ أَكْبُرِنُهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَـرًا إِنْ هٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿ قَالَتْ فَذَلكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۚ وَلَقَدْ رُودتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَئِن لَّهُ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَننَ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهُ وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَهِلِينَ ١ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَـرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٤ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنَ بَعْدِما رَأَوُا الْأَيْتِ جُنُنَّهُ حَتَّى جِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَلِانً قَالَ أُحَدُهُمَا إِنِّي أُرْبِنِي أَعْصِرُ خَمَرًا وَّقَالَ الْأَخَرُ إِنِّي أُرْبِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبِزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرىكَ منَ الْمُحْسنينَ ﴿ قَالَ لا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانَهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ﴿

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَـنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ١ يَصحِبَي السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمَ اللَّهُ الْوِحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ ا تَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِـهِ إِلاَّ أَسَـمَاءً سَـمَّيْتُمُـوهَا أَنْتُـم وَعَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُـلْطُنِ ۚ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِ نَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصِحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا نَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْرًا وَّأَمَّا الْأَخْرُ فَيُصلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهُ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّـذِي ظَـنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبَّكَ فَأَنْسُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضَعَ سِنينَ ۖ وَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتِ سِمَانِ يَأْكُلَهُنَّ سَبْعَ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنبُلْتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ يَالُهُا الْمَلاُّ أَفْتُونِي فِي رُءْيِنَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيِا تَعْبُرُونَ ١

قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلُم وَّما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلُم بِعَلْمِينَ ٩ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمًا وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةً أَنَا أُنْبَئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ فِي يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْع سُنْبُلْتِ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يَابِسْتِ لَعُلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ وِنَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِذَادٌ يَّأْكُلْنَ ا قَدَّمْتُمْ لَهُ نَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَـُلُهُ مَا بِالْ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَّفْسِـ مُّ قُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِنْ شُوءٍ قَالَتِ امْرَأْتُ الْعَزِيزِ الْنَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدُيُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ ذَٰلِكَ لِيعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَابِنِينَ ١



وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ فِي ۗ قَالَ الْمَلكُ اثْتُونِي بِهَ أَسْـتَخْلصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزْآبِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ قَكَذَلَكَ مَكَّنَّا لِيُوسُ فَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِير بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلاَّجْرُ الْأُخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزُهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتْتُونِي بِأَحْ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوا سَنُرُودُ عَنْهُ أَبِاهُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَعَتَهُمْ فِي رحالهم لعَلَّهُم يعرفُونَها إِذَا انْقُلَبُوا إِلَى أَهْلَهم لَعَلَّهُم يَرْجِعُ ونَ ١ فَكُمْ اللَّهِ مَا إِلْكَ أَبِيهِمْ قَالُوا يَلَّانِا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ١

قَالَ هَلْ عَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَجِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفظًا وَّهُو أَرْحَمُ الرَّحمينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَنْعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعْتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَــأَبانا مَا نَبْغِي لَهُ فِي فِي عَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يُسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثَقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ لِيبَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ باب وّحد وَّا دُخُلُوا مِنْ أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَىءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّل الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعَقُوبَ قَضْمُا وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْم لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوْيَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَمِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَجِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ ﴿ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلَكُ وَلَمَنْ جَآءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَّأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٥ قَالُوا تَاللَّه لَقَدْ عَلَمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَوُّهُ ۚ إِنْ كُنتُمْ كَذِبِينَ ﴿ قَالُـوا جَزَؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَؤُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ نَجْزى الظُّلمينَ في فَبدأ بأوْعيتهمْ قَبْلَ وعاء أخيه ثُمُّ اسْتَخْرَجُهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهٍ كَذَٰلِكَ كَدْنَا لَيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَّن نَّشَاءُ وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ١ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بمَا تَصفُونَ ﴿ قَالُوا يَأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَّا شَيخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥

قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذًا لَّظْلَمُ وِنَ ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْئُمُ وَا مِنْهُ خَلَصُ وَا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبِاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحُكِمِينَ ﴿ اِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَـأَبَانا ٓ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظينَ ﴿ وَسُئُلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصِدِقُ وِنَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصِبرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَتُولِّنِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَـأُسَـ فِي عَلَى يُوسُـ فَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِـنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ١ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهٰلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا بَجِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللهِ

نتي اذْهَبُوا فَتَحَسَّمُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَايِّنُ وَ مِنْ رَّوْحِ اللهِ ۚ إِنَّهُ لاَ يَايِّئُسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجئنا ببضعَة مُّرْجَبة فَأُوف لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْناً ۚ إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مِّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَهِلُونَ ۞ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَجِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَّتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِئِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ لِيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُـو أَرْحُمُ الرَّحِمِينَ فِي إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَّأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاً أَنْ تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ الْقَدِيم ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ الْقَدِيم



فَلَمَّا أَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ أَلْقَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ وِنَ ﴿ قَالُوا يَــأَبِانَا اسْتَغَفِّرُ لَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنًّا خَطِئِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ ءَامِنِيـنَ ﴾ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَّقَالَ يَأْبَت هَذَا تَأْفِيلُ رُءْيي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًّا وَّقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَبِكُمْ مِّنَ الْبَدُو مِنَ بَعْدِ أَنْ نَزَّغَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۗ إِنَّ رَبِّي لَطيفٌ لَّما يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكِيمُ ۞ رَبِّ قَدْ عْ اتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُ وَا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَا ٓ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرٌ لِّلْعَلَّمِينَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ عَايَةٍ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأَمنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشْيَةٌ مِّنْ عَذَابِ الله أَوْ تَأْتِيهُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَ أَوَّهُمْ لا يَشْعُرُونَ فِي قُلْ هَذِهِ سَبيلي أَدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي وَسُبْحِنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرِيِّ أَفَلَمْ بُسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الَّذِينَ منْ قَبْلِهِمْ وَلَـدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَـوْا أَفَلا تَعْقَلُونَ ٣ يَ إِذَا اسْتَيْنُسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذُّبُوا جَاءَهُ مُ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَنْ نَشَاءُ وَلا يُردُّ بأُسُنَا عَنِ الْقُوم الْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُعْتَرَى وَلْكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَين يديهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ٢

781

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الرَّعْدِ آياتُها ٢٣

## بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

المرا تِلْكَ عَايِثُ الْكِتْبِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّذِي رَفَعَ السَّمُوت بغير عَمَدِ تَرُونُهَا ثُمَّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشُ وَسَخَّرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ ۚ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَل مُسمَّى يُدَبِّرُ الْأَمَر يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ عل فِيها روسِي وأَنْهَرَا وَمِنْ كُلِّ الثُّمَرْت جَعَلَ فيها جَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْم كُّرُونَ ۞ وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجْـوِرتٌ وَّجَنَّتٌ مِّر بِ وَّزُرعٌ وَّنَجِيلٌ صِنْ وَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدِ وَنَفْضِلَ بعضها على بعضِ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذٰلكَ لَأَيْت لِقُوم يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَعِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَعِنًّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَـ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَـ بِكَ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَ إِكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ

تُعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ مُلتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَـٰذُو مَغْفِرَة لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ كَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلكُلِّ قَوْم هَاد ١٠ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ عَيْدَهُ بِمَقْدَارِ ﴿ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ سُوآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقُولَ وَمَنْ و مستخفِ باليل وساربُ بالنَّهار، وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَقَـوْم سُــوَءَا فَلاَ مَــرَدُّ لَهُ وَمَا لَهُــ ن وَّالِ ١ هُـوَ الَّـذي يُريكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وِّينْشِئُ السَّحَابَ الثِّفَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمُلْمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوْعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ فَي

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكُفِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلْلِ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَوٰت وَالْأَرْضَٰ قُلِ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْمِّنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لاَيَمْلُكُونَ لأَنفُسهمْ نَفْعًا وَلاضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتُوى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتُوى الظُّلُمْتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُـرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشْبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوحِدُ الْقَهَّرُ ١ أُنْـزَلَ مِنَ السَّــمْآءِمَآءَ فَســالَتْ أَوْدِيَةَ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السّــيْلُ لدًا رَّابِيًا وَّهِمُا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتْع زَبَدُّمِّ ثُلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبِطِلِّ فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَذْهَ جُواءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ جُفاءٌ وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثُ الْ هُلِي للَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِهِمُ الْحَسْنِي وَالَّذِينَ لَمُ يَستَجِيبُوا لَهُ لَو أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَّمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهَ أُولَ عِلْ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿







أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبِ ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثُقَ ﴾ وَالَّذِينَ يَصلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُـونَ مْ وَيَخَافُونَ سُـوَءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءَ وَجُه رَبِهِمْ وَأَقَامُ وَالصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوا مِمًّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَّعَلانيَةً وَّيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَيِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدُّارِيُ جَنَّتُ عَـدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَابَابِهِمْ وَأَزْوْجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلْـَ بِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بابٍ ١ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا بَرْتُمْ فَنِعْمُ عُقْبِي الدَّارِ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ يِثْقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَ إِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزقَ لَمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا في الْأَخْرَة إِلاَّ مَتْعٌ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْه ءايَّةٌ مَّنْ رُّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ الَّذِينَ عْلَمَنُوا وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهُ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَيِنُّ الْقُلُوبُ ﴿

الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّلَحْتَ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّة قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهَ أَمُمُّ لَّتَتْلُوا يْهُمُ الَّذِي أُوْحَيْناً إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۗ قُلْ هُوَ ربى لا إِله إِلا هُو عليه تُوكَّلْتُ و إِليه مَتَابِ ١ وَلُو أَنَّ قُرْاءَانًا يْرَتْ به الْجِبَالُ أَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّم بِهِ الْمَوْتَى " بَلْ لِلَّهِ الْأُمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايِّكُسِ الَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَّلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مَّنْ دارهم حَتَّى يَأْتَى وَعْدُ اللهُ إِنَّ اللهَ لا يُخْلفُ الْمِيعادَ ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبَلِك لَيْتُ للَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ@أَفَمَنْ هُوَ قَايِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ قُلْ مُّوهُمْ أَمْ تُنبَّنُونَـهُ بِمَا لَا يَعْلَـمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظْهِرٍ مِّنَ الْقُولِ بَلْ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكُرُهُم وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلَ وَمَنْ يُضْلَلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ فِي لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْوة الدُّنيا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَشَـقُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ وَّاقِ ١

مُّ لُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ لَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ أُكُلُها دَايِمٌ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَّعُقْبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ١ وَالَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ الْكَتْبَ يَفْرَكُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّاماً أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهُ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبِيًّا وَّلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدُ مَا جَاءَكَ مَنَ الْعِلْمُ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا مَن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوْجًا وَّذُرِّيَّةً وَّمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّأْتِي بِئَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ ويُثبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتْبِ ﴿ وَإِنْ مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفِّرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ١ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ فَي مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ فَي مَنْ عَنْدَهُ عَلْمُ اللّهِ عَنْدَهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْدَهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْدُهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْه

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ إِبْراهِيمَ آياتُها ٥٢

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

الْسَرْ كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرْطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ الله الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي رْضُ وَوَيْلٌ لَّلْكُفْرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهٰ يَنَ تَحبُّونَ الْحَيْوةَ الدُّنيا عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ بيل الله وَيَبْغُونَها عِوَجًا أُولَيِكَ فِي ضَللِ بَعِيدٍ ١ وَّمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَـدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايِتنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَّرْهُمْ بِأَيُّهُ اللهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ۗ

ٱلْجُزْءُ ١٣

وَّ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَبَكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّكُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلاَءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَّإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِنْ شَكَرتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَّقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَـوم نُـوح وَّعـادِ وَّثُمـود ُوالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدَيُهُمْ فِي أَفُوهِهُمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفُرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ به وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَـكُّ فَاطِرِ السَّـمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابِ أَوْنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَـنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطُنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَـنَا ۚ أَلَّا نَتُوكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدْمِنَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتُوكُّلِ الْمُتَوكُّلُونَ ﴾ عَلَى الله فَلْيَتُوكُّلُ الْمُتَوكُّلُونَ ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنا أُو لَتُعُودُنَّ فِي مَلَّتِنا فَأُوحِي إِلَيْهِم رَبُّهُم لَنُهْلِكَنَّ الظُّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمْ ۖ ذَٰلِكَ لمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ ﴿ مِّ مِّنْ وَرَابِـهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْ مِنْ مَّآءِ صَدِيدِ ﴿ يُتَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَّمِنْ وَرابِهِ عَـٰذَابٌ غَليظٌ ۞ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَـرُوا بِرَبِّهِـمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ للَّا يَقْدرُونَ ممًّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيدُ ﴿

أَكُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّـمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ يَشَـأُ يُذْهبْكُمْ وَيَأْت بِخَلْقِ جَدِيدهِ ﴿ وَّمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيز ﴿ يُ وَّبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَـقُ اللَّذِينَ اسْـتَكُبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَذَيْنَا اللهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿ وَّقَالَ الشَّيْطِنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطُنِ إِلَّا أَنْ دَعُوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسُكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيٌّ إِنِّي كَفُرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وُّأُدْخَلَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَملُوا الصَّلَحْتِ جَنَّتِ تَجْرِي منْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلْمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلْمَةً طَيَّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّماءِ في

تُؤْتِى أُكُلَها كُلَّ جِينِ بِإِذْنِ رَبِّها ويَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ بِيثَةِ اجْتُشَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرارِ اللهِ يُّثَبَّتُ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَفِي الْأَخْرَةَ وَيُضلُّ اللهُ الظُّلمينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوارِ فِي جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبُسُ الْقُرَارُ فِي وَجَعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مُصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمًّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَّةً مِّنْ قَبْل أَنْ يَّأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِللُ ﴿ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ منَ الثَّمَرَ وزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لَتَجْرَى في البحر بأمره وسخَّر لَكُمُ الْأَنْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّـمسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَيْ

وَ عَالَىكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحصُوها ۚ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّكُّ وَّ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَـلْ هَـذَا الْبَلَـدَ عَامِنًا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ فِي رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسَ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَا إِنَّى أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوادِ غَيْر ذِي زَرْع عِنْدَ بَيْتكُ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُ وا الصَّلْوةَ فَاجْعَلْ أَفْ لَهُ مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرِت لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ رَبُّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى الله مِنْ شَيْءِ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّامَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوة وَمِنْ ذُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعآءِ ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِولِدَى وَلِلْمَوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُ ونَ أِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصِرُ ﴾

طِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِم لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هُوْآءٌ ﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَـوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذينَ ظَلَمُوا رَبَّنا ٓ أَجِّرْناۤ إِلَى أَجَلِ قَرِيب نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوالِ ﴿ وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسْكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ أَوَ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ١ فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۖ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام في يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَجِدِ الْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانِ وَّتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ الله سَريعُ الْحساب ﴿ هٰذَا بَلغٌ لَّكَّاس وَليُنذَرُوا به وَلَيَعْلَمُ وَا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهٌ وَّحِدٌ وَّلَيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبِ ﴿

ٱلْجُزْءُ ١٤



مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْحِجْرِ آياتُهَا ٩٩ كَ

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم الْرِ عِلْكَ عَايِثُ الْكِتَٰبِ وَقُرْعَانِ مُّبِينِ ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّكُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْحُرُونَ ﴿ وَقَالُوا لِيَأَيُّهَا الَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ٥ لُّوما تَأْتِينا بِالْمَلْيِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٥ مَا نُنَزَّلُ الْمَلْبِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذَّا مُّنظَرِينَ ٣ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ١ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ ١ وَلُو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِأَبَّا مِّنَ السَّمَاءِ فَظُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فَي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّزَيَّنَّهَا للنَّظرير عَفظنُها منْ كُلِّ شَيْطِن رَّجيم ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ بَعَـهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَّالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهِ رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءِمُّوزُون ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُ فِيهَا مَعْيِـشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرِزِقِيـنَ ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عندنا خزابنه وما نُنزَّلُهُ إِلَّا بِقَدرِ مَّعْلُوم ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لُوقحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُم لَهُ بِخْزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوْرِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَئْخِرِينَ ١ وَ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسُنَ مِنْ صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ وَّالْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْـ بِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَـرًا مِّنْ صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْـنُونِ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلْبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ ونَ فِي إِلا إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يُكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ فِي

قَالَ يَابِلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ١ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِلْأَسْجُدَ لِبَشِرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ١ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَّ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فِي إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَٰذَا صِرْطٌ عَلَى مُسْتَقْيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعَدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزَّةً مَّقْشُومٌ ﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَّعُيُونٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلْم المامنين ﴿ وَنُزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخُونًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ سُرُرِ مُّتَقْبِلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بمُخْرَجِينَ ﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِّنَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرِهِيمَ ﴾ عَذْ ضَيْفِ إِبْرِهِيمَ ﴾

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْم عَلِيم اللَّهِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُوا بَشَّرُنكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَة رَبُّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَيَهِ اللَّهِ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم مُّجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُـوطٍ ۗ إِنَّا لَمُنَجُّوهُم أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَّرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ الْغُبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ﴿ قَالُوا بَلْ جَئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مُنْكُرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصِدَقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَرَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُّ وَّامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَـؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَ قَالَ إِنَّ هَــَؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُـون ﴿ وَاتَّقُـوا اللهَ وَلا تُخْزُون ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَن الْعَلَمِينَ ﴿ وَلا تُخْزُون ﴿ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ

ٱلْجُزْءُ ١٤

قَالَ هَـؤُلاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ فِي لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتهمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً لَّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِمِينَ ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُمَا لَبِإِمَام مُّبِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحُبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَعَاتَيْنَاهُمْ عَالِيتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فِي فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْخَلُّقُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُوْانَ الْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُوجًا مِّنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿ كَمْ آَنُونُانَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿



ٱلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْــَلَّنَّ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَي فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السِّجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ النَّحْلِ آياتُها ١٢٨

## بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

أَتِي أَمِرُ اللهِ فَلا تَستَعجلُوهُ سُبحنَهُ وَتَعلَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلْيِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يُّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسُنَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُـوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَّ الْأَنْهُمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَّمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُوا بلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيـمٌ ﴿ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَّيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ ۖ وَكُوْ شَآءَ لَهَدْ يَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُو الَّهٰذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِّنْهُ شَرابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ٥ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَ الْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً لَّقَوْم يْتَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَوَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّاجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلْكَ يْتِ لِّقَوْم يَّعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوْنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْم يَّذَّكُّرُونَ ٥ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا مَنْـهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتُسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِــَى أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُرًا وَّسُـ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَمْتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ لَكُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال أَفَمَنْ يَخْلُقُ كُمَنْ لاّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَـيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمْوْتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَّمَا يَشْعُرُونَ ۚ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلٰهُ كُمْ إِلٰهٌ وَّحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَـمُ مَا يُسِـرُّونَ وَمَا يُعْلِنُـونَ إِنَّـهُ لا يُحِبُّ الْمُستَكِبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يُومَ الْقِيمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمُ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ قَدْ مَكَ رَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَأْتَى اللهُ بُنْيِنَهُمْ مِّنَ الْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ من فَوْقهم وَأَتْمهُمُ الْعَذَابُ منْ حَيثُ لا يَشْعُرُونَ فِي

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِى الَّذِينَ كُنتُم تُشَقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكُفرينَ فِي ٱلَّذِينَ تَتَوَفُّنهُمُ الْمَلْيِكَةُ ظالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا السَّلَمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوعٍ بَلَي إِنَّ اللهَ عَلِيمُ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْ خُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خُلدينَ فيها فَلَبئسَ مَثْوَى الْمُتَكَبّرينَ ﴿ وَقِيلَ للَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنيا حَسنةٌ وَلَدارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دارُ الْمُتَّقِينَ ١ جَنَّتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لَهُمْ فِيها مَا يَشْآءُونَ كَخُلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ فِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ فِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ تَتُوفُّهُمُ الْمُلْبِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلْمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هِ هَـلْ يَنْظُـرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكُ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا عَاباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذْلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ لَفَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدْمُهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نُصِرِينَ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدُ أَيْمُنهِ مِي لا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَّمُوتُ بَلَي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّـذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ فِي إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا ٓ أَرَدْنَهُ أَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنَ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لنُبوِّئَنَّهُم في الدُّنيا حَسَنةً وَلاَّجْرُ الْأَخْرَة أَكْبَرُ لُوْ كَانُـوا يَعْلَمُونَ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ كَانُـوا يَعْلَمُونَ ﴿





وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْتُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَي بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٩ أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوُّفِ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّـ وُا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّـدًا لِّلَّهِ وَهُـمْ دْخِرُونَ ﴿ وَمَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلَّيِكَةُ وَهُم لا يَسْتَكْبِرُونَ فِي يَخَافُونَ رَبَّهُم مَّنْ فَوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَـرُونَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخَـٰذُوۤا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهٌ وَّحِدٌّ فَإِنِّي فَارْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّنْ يَعْمَةِ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءُرُونَ فَيَّ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مَّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿



لِيَكْفُرُوا بِمَا عَاتَينَهُمْ فَتَمَتَّكُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئِلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنْتِ سُبْحَنَّهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَّهُوَ كَظِيمٌ ۗ ﴿ يَّتُورَى مِنَ الْقَـوْم مِنْ سُـوءِ مَا بُشِّـرَ بِهُ أَيُمسِـكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَللهِ الْمَثَـلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةً وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَستَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَستَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسنَى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَـلْنَا إِلَى أَمْم مِن قَبْلِكَ فَزَيَّن لَهُمَ الشَّيطِنَ أَعْملُهُمْ فَهُو ولِيُّهُمَ اليوم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتْبَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

واللهُ أنْـزل مِن السَّـماءِ ماءً فأحيا بِـهِ الأَرْضِ بَعَـد مُوتِها إِنَّ في ذلكَ لَأَيَّةً لَّقَوْم يَّسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعُم لَعِبْرَةً مَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَّدَم لَّبَنَا خَالصًا سَآبِغًا لِّلشَّرِبِينَ ۞ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيـلِ وَالْأَعْنٰبِ تَتَّخذُونَ منْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيَةً لِّقُوم يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخذِي منَ الْجِبال بُيُوتًا وَّمنَ الشَّجَر وَممَّا يَعْرِشُونَ ﴾ ثُمَّ كُلِي منْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبُّك ذُلُلًّا يُّخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُّخْتَلَفُّ أَنْوَنُهُ فيه شَفَاءٌ لَّلنَّاسَ إِنَّ فِي ذٰلكَ لَأَيَّةً لَّقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَـيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ قَي وَّاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فَي الرَّزْقَ فما الَّذِينَ فَضِلُوا بِرادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمِنُهُمْ فَهُمْ فيه سُواءٌ أُفَبِنعْمَة اللهِ يَجْحُدُونَ ۞وَاللهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسكُمْ أُزْوٰجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوٰجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرِزَقَكُمْ مِنَ الطَّيّبتُّ أَفَبالْبطلِ يَوْمِنُون وبِنِعمتِ اللهِ هم يكفرون ٥

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلا يَسْتَطِيعُونَ فَي فَلا تَضْرِبُوا لله الْأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا هَلْ يَسْتُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَـَىءٍ وَّهُوَ كُلُّ عَلَى مُولْنَهُ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُـو وَمَن يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيم ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْ حَيْبُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْ الْبَصَرِ أَوْ هُـوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَـيْءِ قَدِيرٌ ١ وَّا للهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيَّا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلُمْ يَرُوا إِلَى الطّيرِ مُسَخّرتِ فِي جَوِّ السّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ أَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْم يُّؤْمِنُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ١٤

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُو تِكُمْ سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعُم بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَّا وَّمَتْعًا إِلَى حِينِ ۞ وَّاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمًّا خَلَقَ ظَلَّلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرْبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرْبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتَمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّـوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله ثُمَّ يُنكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكُفْرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُستَعْتَبُونَ ١ وَ إِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَـؤُلاءِ شُركَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُـوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَأَلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمَبِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١



ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُلاءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتْبَ تَبْيِنًا لَّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُـدَّى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيِ يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قُوَّة أَنْكَتَا لَتَتَخذُونَ أَيْمنَكُمْ دَخَلاً بينكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلُو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَجِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْئِلُنَّ عَمَّا كُنْتُم تَعْمَلُونَ فِي

ٱلْجُزْءُ ١٤

وَلاَ تَتَّخَذُوا أَيْمنَكُمْ دَخَلاً بَينَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمَ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّوءَ بِمَا صَدَدْتُهُ عَنْ سَبِيلِ اللهُ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ الله تُمنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عَنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عَنْدَ الله بَاقِ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ بَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّنْ ذَكِرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيْوةً طَيِّبةً وَّلنَّجْزِينَّهُم أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيم ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطُنُّ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطُنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُولَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا ۚ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۖ وَّا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مُفْتَرَ لَبُلُ أَكْثُرُهُ لَا يَعْلَمُ وَنَ ﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُقَبَّتَ الَّذِينَ الْمُسْلِمِينَ فِي وَكُبُشُونِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهٰذَا لَسَانُ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ عِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِتِ اللَّهُ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذَبَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِئَايِتِ اللهُ وَأُولَيِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمْنِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَبِنٌ بِالْإِيمْـنِ وَلَكِن مَن شـرح بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنيا عَلَى الْأُخْرَة وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدى الْقَوْمَ الْكُفرينَ ﴿ لِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصُرِهُمْ ۚ وَأُولَٰبِكَ هُـمُ الْغَفْلُونَ ۞ لَا جَـرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

يُّومَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجِدِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا عَملَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثلًا قَرْيَـةً كَانَتْ عَامَنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللهِ فَأَذْقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنهُمْ فَكَذَّابُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلْمُونَ ١ فَكُلُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدُّمْ وَلَحْمَ الْخُنْزِيرِ وَمَا أُهلَّ لَغَيْرِ اللهِ بهُ فَمَنِ اضْطُرًّ غَيْرَ بَاغَ وَّ لَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ وَّلَا تَقُولُوا لَمَا تَصِفُ أَنْسَنَتُكُمُ الْكَذَبَ هٰذَا حَللٌ وَّهٰذَا حَرامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ أِنَّ اللَّهِ اللهِ الْكَذِبَ أِنَّ اللَّهِ يَنْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتْعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَّ عَلَى الَّذِينَ هَا دُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مَنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّـوَءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلُحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنُ بَعْدِهَا لَغَفُـورٌ رَّجِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِبْرِهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيقًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ إِجْتَابُهُ وَهَدْمهُ إِلَى صِرْطِ مُّسْتَقِيم ١ وَّ عَاتَيْنَهُ فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَّإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِّنَ الصَّلِحِينَ فِي أُنَّمَّ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرِهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَكُما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقيْمَة فِيما كَانُوا فِيه يَخْتَلفُونَ ١٠٤ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ بِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٥ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهُ وَلَيِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بالله وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقِ مَمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ١٥



## مُكِّيَّةٌ سُورَةُ الْإِسْرَاءِ آيَاتُهَا ١١١

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ببحن النبي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَى الْمُسجد الْأَقْصَا الَّذِي بِرَكْنَا حُولَهُ لُنُرِيهُ مِنْ عَايِتنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكَتَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَجِيلَ أَلَّا تَتَّخِلُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴾ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَةِيلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولِمُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيد فَجاسُوا خِلْلَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدُدْنَكُمْ بِأُمْولِ وَبنينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْأَخِرَة لِيسَاءُوا وُجُوهَكُم وَليَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كُمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ١

عَسَى رَبُّكُم أَنْ يَرْحَمَكُم وَ إِنْ عُدَّتُم عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَ لِلْكُفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي للَّتِي هَيَ أَقْوَمُ شِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسُنُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسُنُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَايَتَيْنِ فَمَحَوْناً عَايَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّـنِينَ وَالْحسابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ مَا إنسنِ أَلْزَمْنَهُ طَيِرِهُ فِي عُنْقَهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يُومُ الْقَيْمَةُ كَتَبَا يَلْقَنَّهُ مَنْشُورًا ﴿ وَأَزُا كِتَبَكَ كُفِّي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مِنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١ وَّإِذَا أَرِدْنَا أَنْ نُّهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْد نُوح و كَفي بربّك بذُنُوب عباده خَبيرًا بَصيرًا ١٩

مَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصلَمُهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَر الْأُخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَ بِكَ كَانَ سَعْبُ مُّشَكُورًا ﴿ كُلَّا نُّمدُ هُـؤُلاءِ وَهُـؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ ۗ وَ كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ ۗ وَّ لَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجْتِ وَّأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا تَجْعَـلْ مَعَ اللهِ إِلٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿ وَّقَضٰي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُـدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُما ٓ أَوْ كَلاهُما فَلا تَقُلْ لَّهُما ۚ أُفَّ وَّلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُما كُما رَبّيانِي صَغِيرًا ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوّْبِينَ غَفُورًا ﴿ وَعَاتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوْنَ الشَّيْطِينِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ ولاً مَّيشُورًا ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا سُطُها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشْاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلِا لَهِ وَلا تَقْتُلُوا أُولِدُكُمْ خَشْيَةً إِمَلَتِي نُحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنِي إِنَّهُ كَانَ فَحَشَّةً وَّا بِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنَّا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ١٩ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبلُغَ أَشُدُّهُ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْفُولًا ﴿ وَّأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُّوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُ ذٰلكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ اللَّهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَ إِكْ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ وَّلا تَمْش في الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ١ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ١

ذَلكَ ممَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلْهَا ءَاخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْكُورًا ﴿ أَفَأَصْفَىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلْيِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ وَّلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بِتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبْحُنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَّ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يَؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حجابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عاذانهم وَقُرَا وَ إِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبرِهِم نُفُورًا ١٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ الظُّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً ١١ انظُلْمُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً عِ وَّقَالُوا أَعِذا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفْتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿



قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي مُ اللَّهِ مِن مَن يَعْ مَن يُعِيدُنا ۚ قُلَ الَّذِي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةً صُدُورِكُم فَسَيقُولُونَ مَن يُعِيدُنا ۚ قُلَ الَّذِي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةً يُنْغِضُونَ إِلَيْكُ رُغُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۚ قُلْ عَسَى أَنْ يَّكُونَ قَريبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُولُوا الَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لَلْإِنْسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وُّءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورَاكِ قُل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مَّنْ دُونِهِ فَلا يَمْلَكُونَ كَشْفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا ﴿ أُولَ بِكَ الَّذِينَ عُـونَ يَبْتَغُـونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْـرَبُ وَيَرْجُونَ تُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ١ وَّ إِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَـوْم الْقِيمَةِ أَوْ مُعَذَّبُوها عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذلكَ فِي الْكتب مَسْطُورًا ١٠ فِي

ٱلْجُزْءُ ١٥

وَّمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيٰتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ـُ وَعَاتَيْنَا تُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَّمُوا بِهَا وَمَا نُرسِلُ بِالْأَيْتِ إِلاَّ تَخُو يِفًا ۞ وَّ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَا الَّتِي أَرَيْنَكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيِنًا كَبيرًا ﴿ وَّ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا الَّـذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ لَأَحْتَنكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُّوفُورًا ۞ وَّاسْـتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهَ بصَوْتِكَ وَأَجْلَبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُو فِي الْأُمُولِ وَالْأُولَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشُّيْطُم إِلَّا غُـرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَـكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنٌّ وَّ كَفِي بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴿ رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلَهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا جُنكُمْ إِلَى الْبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَنُ كَفُورًا ١٠ أَفَامِنْتُمْ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لْثُمَّ لا تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِه تَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْ بَنِي عادَمُ وَحَمَلْنُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنُهُمْ مِّ لطُّيَّبٰت وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُّومَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَ بِكَ يَقْرَءُونَ كِتْبَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَلْهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَّ إِنْ كَادُوا لَيَفْتنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْناً إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۚ وَإِذَّا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَّلُولًا أَنْ ثُبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدْتُّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَّا لَّأَذَقْنَكَ ضَعْفَ الْحَيْوِةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيرًا هِي

وَّ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفَزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ ليُخْرِجُوكَ مِنْهُ وَ إِذًا لاَّ يَلْبَثُ وِنَ خَلْفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ۞سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَـلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلْنَا وَلا تَجِدُ لسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ أَقِمِ الصَّلْوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْـهُودًا ﴿ وَمِنَ الَّيْـلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ يَ أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَدْخُلْنِي خَلَ صِدْقِ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لِي مِنْ نْكُ سُلْطَنَّا نَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جِاءَ الْحَقُّ وَزَهَـقَ الْبِطِلُ إِنَّ الْبِطلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَأَنْزَلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءً \* حْمَـةٌ لِّلْمُؤْمنينَ وَلا يَزيدُ الظُّلمينَ إلاَّ خَسارًا ١٩ وَّ إذا آ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسُنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَـبِيلاً ﴿ قُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمٰ ٓ أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَبِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا ٓ إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلًا ﴿

إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١ قُلْ لَّبِن اجْتَمَعَت الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَّأْتُوا بِمثْلِ هَٰذَا الْقُرْءَان لا يَأْتُونَ بِمثْله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ فَأَلِي أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُالُوا لَنْ نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّنْ نَّخِيلَ وَّعنَب فَتُفَجَّرَ الْأَنْهُرَ خللَها تَفْجيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّمْاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلْبِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءَ ۗ وَكُنْ نُّؤُمنَ لرُقيَّكَ حَتَّى تُنزَّلَ عَلَينا كَتَبَا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرَّا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْ بِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَبِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠٠





نْ يَهْدِ اللهُ فَهُ وَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُميّاً وَّبُكُمّا و صُمَّا مَأُونِهُم جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَٰكُ جزاؤهُم بِأَنَّهُم كَفُرُوا بِعَايِتِنَا وَقَالُوا أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفْتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُ وِنَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ أُولَهُ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا ريب فِيهِ فَأَبَى الظُّلِمُونَ إِلا كُفُورًا ١ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُ وِنَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسُنُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايْتِ بَيِّنْتِ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَجِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسِي مَسْخُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْ ذِلَ هُوَ لُاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بَصَايِرٌ وَ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَعِرْعُونُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَنْ مُّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِّي إِسْرَجِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفَا ﴿

797

وَّبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ﴾ وَّقُوءُانَا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا ﴿ قُلْ عَامِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتلَّى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِنْ كَانَ وَعْـدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ قُل ادْعُوا الله أَو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغَ بِينَ ذٰلِكَ سَبِيلاً ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخذُ وَلَدَا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكْبِيرًا ﴿

مَكّيّةٌ سُورَةُ الْكَهْفِ آياتُها ١١٠

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

ُحُمْـدُ لِلهِ الَّــذِي أَنْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَـمْ يَـ لُّهُ عِوْجًا ۚ قُولُ قَيِّمًا لِّينَٰذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ وَيُبَرِّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مُّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّا ﴿



ا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلا لِأَبا بِهِمْ كَبُرَتْ كُلَّمَةٌ تَخْرُجُ منْ أَفْوهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبَّا ۞ فَلَعَلَّكَ لِخعُّ نَّفْسَكَ عَلَى عَاثَرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا هِ وَّ إِنَّا لَجِعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أُمُّ حَسَبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ عَايْتِنَا عَجَبًا ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنآ الْحَاتِنا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمُ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لَمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿ نَتُونُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتِيةٌ عَامَنُوا بِرِبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١ وَّرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوْت وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوا مِنْ دُونِهَ إِلٰهَا لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَّا شَطَطًا ۞ هَـؤُلاءِ قُومُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بسُلْطُن بَيَّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًّا ﴿

وَّ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿ وَّتَرَى الشَّـمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْـوَةٍ مِّنهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ عَالِتِ اللَّهِ ۚ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُــوَ الْمُهْتَدَ وَمَنْ يُضْلُلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلَيَّا مُّرْشِدًا ﴾ وَتَخسَبُ أَيْقًاظًا وَّهُمْ رُقُودٌ وُّنْقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّـمَالِ أُ وَكَلْبُهُمْ بِسطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَّيْتَ مِنْهُمْ فِرارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَّكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا ۚ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿

اَلْجُزْءُ ١٥

وَّكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواۤ أَنَّ وَعْـدَ اللهِ حَقٌّ وَّأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابنُـوا عَلَيهِـم بُنينَـا رَبُّهُم أَعْلَمُ بِهِم قَـالَ الَّذِينَ عَلَهُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ١٩ سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَّابِعَهُم كَلْبُهُم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُم كَلْبُهُم رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءَ ظَهِرًا ۗ وَّلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنهُم أَحَدًا ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَنْ يَشْاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ وَّلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلْثَ مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَـمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّـمُوت وَالْأَرْضُ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهُ أَحَدًا ﴿ وَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿



وَّا صْبِرْ نَفْسَـكُ مَعَ الَّذِيـنَ يَدْعُونَ رَبَّهُـمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِـيِّ يُريدُونَ وَجَهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوْبِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ وَقُلُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ۚ أَحَاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ۚ وَ إِنْ مَتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرابُ اَءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا · ا لانُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَ إِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ ـرى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ بَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ نِعْمَ الثُّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًّا ﴿ وَأَضْرِبُ ۗ مُّثَلَّا رُّجُلَيْن جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَّحَفَّفْنَا بنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا فِي كِلْتَا الْجَنَّتِينَ عَاتَتُ أُكُلَّهَا وَلَمْ تَظْلُمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرِنَا خِلْلَهُمَا نَهِرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ تُمرُّ فَقَالَ لِصْحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا ١

ٱلْجُزْءُ ١٥

وَّدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدُ هَذِهِ أَبِدًا ﴿ وَّمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَ لَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ١ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مَنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةِ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا مَّبَانَا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَستَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَأُجِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلُّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا ٓ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَكُمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا فِي هُنَالِكَ الْوَلْيَةُ لِلهِ الْحَقِّ لَهُوَ خَيْرٌ ثُوابًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مُّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنيا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَالْبَنُ وِنَ زِينَةُ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَالْبَقَيْتُ الصَّلَحْتُ خَيرٌ عِنْدُ رَبِّكَ ثُوابًا وَّ خَيرٌ أَمَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بِارِزَةً وَحَشَرِنْهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مُّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَتِنَا مَالَ هَذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَيها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيَكَةِ اسْـجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ ، أمر رَبِهِ أَفْتَتَخُذُونَهُ وَذُرّيَّتُهُ أُولِياءَ من دُونِي وَهُم لَكُم عَدُوٌّ . بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَّا ﴿ مَّا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِم وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَّيُومْ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا فِي

وَّلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ۗ وَّكَانَ الْإِنْسِنُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمُنُوا إِذْ جَاءَهُ مُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبُّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجِدِلُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِالْبَطِل ليُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا عاليتي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوَّا ٩ وَّمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَالِتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عٰاذانِهِمْ وَقُرّاً وَّ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَّهْتَذُوا إِذًا أَبَدًا ١٠ وَّرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مُوعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْ بِلاَّ ﴾ وَّتلْكُ الْقُرْى أَهْلَكْنَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُوعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِفَتِيهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعُ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضَى حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا خُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ١

فَكُمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْمَهُ عَاتِنًا غَدْآعَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هٰ ذٰا نَصَبّاً ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ في الْبَحْرُ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَلْكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدًّا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ فَوَجَدا عَبْدًا مِنْ عِبادِنا عَاتَيْنهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْنُهُ مِنْ لَّدُنَّا عَلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنِ ممَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعَى صَبْرًا ١١ وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ١١ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدَثَ لَكَ منهُ ذِكْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا كَتُّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرَا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٠ فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيا عُلْمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًّا ﴿





قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا فَلا تُصحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا ١ فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدا فِيها جِدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَٰذَا فِراقُ بيني وَبينِكَ سَأُنبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهِا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١ وَّأُمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَنْ يُرهِقَهُما طُغْيِنًا وَّكُفْرًا ۚ فَأَرِدْنَا أَنْ يُبِدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَّأَقْرَبَ رُحمًا ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلَحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ لُغَا أَشُدُهُما ويستخرجا كنزهُما رحمةً مِّن رَبِّكُ وما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا لَهُ وَّيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَعَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبًّا ﴿ فَأَتَّبَعَ ا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْن ئَةِ وَّوَجَدَ عِنْدُهَا قَوْمًا ۚ قُلْنا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًّا ١١ قَكُرًا ١١ قَامَنَ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلَّحًا فَلَهُ جَزَاعً الحُسنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبًّا ﴾ حَتِّي إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْم لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُونِها سِتْرًا ﴿ كَذٰلِكَ ۚ وَقَدْ أَحَطْنا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُوا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ سِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا نُهُمْ سَدَّاكِ قَالَ مَامَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ نَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ عَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَين قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ عَاتُونِي أَفْرغُ عَلَيْهِ قطْرًا هُ فَمَا اسْطُعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطْعُوا لَهُ نَقْبًا ١

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَّبِّي فَإِذَا جَآءَوَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ وَّتركنا بَعْضَهُم يَوْمَيِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَّنْفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴿ فَا إِنَّ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ في غطآءٍ عَنْ ذكْرى وَكَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ عًا ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَّتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءً \* إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ للْكُفرِينَ نُزُلَّا ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ عُمُ لَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَـبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا ﴿ أُولَ مِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَالِت رَبَّهِمْ وَلَقَابِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنَا ١٠ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفُرُوا وَاتَّخَذُوا ءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلًّا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِّمْتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلُهِ مَدَدًا هِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُم يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَّهٌ وَّحِدٌّ فَمَنْ كَانَ يرجُوا لقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صلحًا وَّلا يُشرِكْ بعبادة رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ آیاتُها ۹۸ سورة مريم

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

يُعَصَ ﴾ ذكرُ رَحْمَت رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَريَّآ ﴾ نَـادَى رَبُّهُ نَـٰدَاءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَـنَ الْعَظْمُ ى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ شَقِيًّا ﴿ وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوْلِيَ مِنْ وَراَّءِي كَانَتِ امْرَأَتِى عَاقِرَا فَهَبْ لِي مِنْ لَٰدُنْكَ وَلِيُّ ، وَيَرِثُ مِنْ عَالَ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ رَمَّ مَ وَيَرِثُ مِنْ عَالَ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ رَمِّ مَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ السَّمَّهُ يَحْدِ نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ اسْمُهُ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ ۚ رَبِّ أَنَّـٰ لِي غُلْمٌ وَّ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَّقَـدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبَر عَتَيًّا ۞ قَالَ كَذْلَكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُـوَ عَلَيًّ يِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي عَايَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكَلَّمَ النَّاسَ تَلْتَ لَيْ الْ سَوِيَّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوحِي الْمِحْرَابِ فَأُوحِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿

ٱلْجُزْءُ ١٦

لَّي خُذِ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَعَاتَيْنَهُ الْحُكُم صَبِيًّا ﴾ وَّ حَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَّكَانَ تَقَيَّا ﴿ وَبَرًّا بِوَلَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمُ إِذِ انْتَبَذَتْ منْ أَهْلُهَا مَكَانًا شَرْقَيًّا ﴿ فَاتَّخَلَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١ قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ لأَهَبَ لَكَ غُلْمًا زَكيًّا ﴿ قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّلَمْ يَمْسَنِّنِي بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّلِنَجْعَلَهُ عَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضيًا ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجْآءَهَا الْمَخْاضُ إِلَى جِنْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يُلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسَيًّا ﴿ فَالْدَلُهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَك سَريًّا ١ وَّهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْك رُطَبًا جَنيًّا ﴿



فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا لَا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَـمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَـيَّا فَرِيًّا ١ يًّا خُتَ هُرُونَ ما كَانَ أَبُوكَ امْراً سَوْءٍ وَّما كَانَتْ أُمُّكَ بَغَيَّا فِي فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ عَالَنِيَ الْكُتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ وَّجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ وَبَرًا بِولِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ وَّالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٌ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٌ قُولَ الْحَقّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِ سُبِحَنَّهُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فِي وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَهٰذَا صِرطٌ مُستَقِيمٌ في فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَينِهِمْ فُويلٌ لِّلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْم عَظِيم ۞ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ لَ يَوْمَ يَأْتُونَنا لَكِ نِ الظُّلِمُونَ الْيَـوْمَ فِي ضَـلْلِ مُّبِينِ ١

ٱلْجُزْءُ ١٦

وَّأَنْذِرهُمْ مَيُومَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ لَوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لأَبِيه لِيَّا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿ يُلَّا بَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدكَ صرطًا سُويًّا هِيًّا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطُنَ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَّابَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّـيْطِنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَراغِبُ أَنْتَ عَنْ عَالِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلَّيَّا اللهِ قَالَ سَلْمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَّأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا \$

وَّنَدَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَانْكُرْ فِي الْكُتِبِ إِسْمِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا ﴿ وَالزُّكُو فِي الْكِتْب إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَليًّا ﴿ أُولَٰ بَكَ الَّذِينَ أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَّ مَعَ نُوحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ لِحَالِتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وُّبُكِيًّا ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفَ أَضَاعُوا الصَّلْوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّـهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَٰ بِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَـيْئًا ﴾ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلْمًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۞ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبَّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴿



اَلْجُزْءُ ١٦

رَّبُّ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ بِدَتِهِ هُلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ أَعِذَا مَا مِتُّ لَسُوفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُولَا يَذْكُرُ الْإِنْسِنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ حضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شيعةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰ عِتيَّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُوْلَى بِهَا صِلِيَّا ﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَّكَ مَّا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُنَّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَـذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِثْيًّا ﴿ قُ إِذَا تُتْلِّي عَلَيْهِمْ فَالِتُنَا بَيَّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَديًّا ١ وَّكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثْثَا وَّرِغْيَا ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَذُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ قُسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُو

شَــرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدَى ا

وَّ الْبَقِيتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوْابًا وَّ خَيْرٌ مَرَدًّا ﴿

أَفَرَءَيْتُ الَّذِي كَفَرَ بِعَايْتِنَا

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَايِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ أَطَّلَمَ الْغَيْبَ أَم اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿ كُلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا ﴿ اللهِ عَالِهَةً لِّيكُونُوا لَهُمْ عِزَّا ﴿ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا ﴿ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا فِي وَنْسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ورْدًا ٥ لَا يَمْلَكُ ونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عنْدَ الرَّحْمُ ن عَهْدًا هُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا هُ لَيَّهُ مُنُهُ مَنْ اللهِ الله الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمِن وَلَدًا ﴿ وَّمَا يَنْبَغِي للرَّحْمِنِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ عَاتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا هِيُّ لَّقَدْ أَحْصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا فِي وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرِدًا ١٠٠

اَلْجُزْءُ ١٦



إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلَّ الللّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ ا

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ طَهُ آيَاتُهَا ١٣٥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

طه ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴿ الْا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ الْأَرْضَ وَالسَّمُوتِ الْعُلَى ﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الرَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَيْ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ إِلّٰهُ هُو لَكُهُ الْأَسْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ الْمُقَالِ الْمُقَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ اللَّهُ لَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُ أَلُولُوا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

وَّأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحِي ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلْوةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴿ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْبِهُ فَتَرْدى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـمُوسِي ﴿ قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمي وَلَي فيها مَناربُ أُخْرِي ﴿ قَالَ أَنْقُهَا يُمُوسِي ﴿ فَأَلْقُىٰهَا فَإِذَا هِمَى حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولٰي ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَناحِكَ تَخْرُج بَيضاء من غَيْر سُوءٍ عايةً أُخْرى في لنُريكَ من عايتنا الْكُبْرِي فِي اذْهَبْ إِلَى فْرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغْي فِي قَالَ رَبِّ اشْرَحَ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسَّرْ لِي أَمْرِي ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مَّنْ لَّسَانِي ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مَّنْ لَّسَانِي ﴿ يَفْقَهُ وا قَـوْلِي ﴿ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هُرُونَ أَخِي ﴿ أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا هُ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا فِي إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوبِيتَ سُؤلَكَ يُمُوسِي ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾

ٱلْجُزْءُ ١٦

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكُ مِا يُوحِي فِي أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ لْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١٠٠٠ إِذْ تَمْشِي كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يُّـمُوسِي ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِئَايٰتِي وَلَا تَنِيا فِي ذِكْرِي ﴿ إِذْهَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ قَالًا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَسْمَعُ وَأَرى فِي فَأْتِياهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِّي إِسْرَءِيلَ وَلا تُعَذِّبُهُمْ قُدْ جِئْنَكَ بِعَايَةِ مِّنْ رَبِّكُ وَالسَّلْمُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا آَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتُولِّي اللهِ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُما يَـمُوسِي اللهِ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ﴿ قَالَ فَما بِالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ۞

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتْبِ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسي ١ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَّأَنْزِلَ منَ السُّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُوجًا مِّنْ نَّبَاتِ شَـتُّـى ١ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِّأُولِي النُّهٰي ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِي ١ وَلَقَدْ أَرَيْنُهُ ءَايِتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسحْرِكَ لِـمُوسَى ﴿ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسحْر مُّثُلَّهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مُوعِدًا لا نُخْلُفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ١٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النّاسُ ضُحَّى ﴿ فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتِي ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوسِي وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذَبَّا فَيُسْحتَكُمْ بعَذَاب وَّقَدْ خَابَ مَن افْتَرى ﴿ فَتَنزَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجُوى ١ قَالُوٓ ا إِنْ هٰذُنِ لَسْحِرْنِ يُريدُانِ أَنْ يُّخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَدْهَبا بِطَريقَتِكُمُ الْمُثلَى ١ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ انْتُوا صَفّاً وَّقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ١

اَلْجُزْءُ ١٦

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَ إِمَّا أَنْ نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبِالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تُسْعَى إِفَاوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسِي إِفَانْنَا لاتَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿ وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا نعُوا كَيْدُ سُحِرِ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ فَأَلْقَهَ ، حَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا عَامَنَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسَى إِقَالَ عَامَنتُمْ لَهُ قَبِلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرِ فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفِ وَّلَأُصَلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذَابًا وَّأَبْقي فِي قَالُوا لَنْ نَّوْثَرَكَ عَلَى مَا جَآءَنا مِنَ الْبَيّنت وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضِي هٰذِه الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي إِنَّا عَامَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْيِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّهُ مَنْ يَأْتُ رَبُّهُ مُجْرَمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيِي ﴿ وَمَن يَّأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحْتِ فَأُولَ بِكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهِا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكِّي ﴿



وَلَقَـدُ أُوحَينا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُ طَرِيقًا في الْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى الْمَاتِبَعَهُمْ فِرْعَـوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِـيَهُمْ مِّـنَ الْيَمِّ مَا غَشِـيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعُـوْنُ قُومُهُ وَما هَدى ﴿ يَبُنِي إِسرَ عِيلَ قَدْ أَنْجُيْنَكُمْ مِنْ عَدُوَّكُمْ وَوْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوٰي ٥ وَ إِنَّى لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اهْتَدى ١ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِـمُوسِي ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ منْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبِنَ أَسِفًا قَالَ يَقُوم أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مُّوْعـدى ﴿ قَالُوا مَا ٓ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكُنَا وَلَكُنَّا حُمَّلْنَا ٓ أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ أَنْقَى السَّامرِيُّ ١

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَى فَنَسِيَ ﴾ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبِلُ يَقُوم إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿ قَالُوا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿ قَالَ لِيهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوا ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنَ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُـذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بين بني إِسْرِجِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِرِيٌ ١ فَقَبَضْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَر الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسْاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفُهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهُ عَاكَفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَننسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۞ إِنَّامَا إِلْهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلا هُو لُوسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥

كَذْلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ عَاتَيْنَكَ مَنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وِزْرًا ۞ خُلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمْلًا ﴿ يُومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ زُرْقًا ﴿ يَّتَخَفَّتُ وَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْئِلُونَكَ عَن الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ لا تَكْ فِيهَا عِوجًا وَلا أَمْتًا ﴿ يَوْمَ إِنْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١ يُومَهِــذِ لَا تَنْفَعُ الشَّـٰفَـعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَرَضِـ لَهُ قَـوْلاً ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطُونَ به علْمًا ﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ للْحَيِّ الْقَيُّومُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

اَلْجُزْءُ ١٦

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلْكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَ ۚ إِلَى عَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ وَ إِذْ قَلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَلِي اللهِ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا منَ الْجَنَّة فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرى ﴿ وَأَنَّكَ لا تَظْمَوُا فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَــُادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى ﴿ فَأَكُلُّ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُتُهُما وَطَفْقًا خصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوى ١ اجتبه ربُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى ١ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِّنِّي هُدَّى فَمَنِ اتَّبَعَ هُذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْـفْـى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَعْمَى عِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَ نِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ا

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ عَالِيتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى اللَّهِ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَالِت رَبَّه وَلَعَذَابُ الْأَخْرَة أَشَـدُ وَأَبْقَى ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لَّأُولِي النُّهٰي ١ وَلُو لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّأَجَلٌ مُّسَمَّى ١ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمسِ وَقَبْلُ غُرُوبِها وَمِنْ لِحانايِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لُّكَ تَرْضَى ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوْجَا مِنْهُمْ زَهْ رَةً الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقَى ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا أَنَّحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ١٠ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبَّهِ أُولَـمْ تَأْتِهِمْ بَيَّنَهُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا ۖ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءٰ ایتكَ منْ قَبْلِ أَنْ نَّذَلَّ وَنَخْزَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبَّصٌ فَتَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحُبُ الصَّرَطِ السَّويِّ وَمَنِ اهْتَدَى اللَّهِ عَلَيْ الْمُتَدَى

اَلْجُزْءُ ١٧



## مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْأَنْبِياءِ آياتُها ١١٢

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا تِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعُبُونَ فِي لَاهِيةً قُلُوبُهُم وأَسرُّوا النَّجوي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ هَلْ هَٰذَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثُلُكُم أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنتُم تُبْصِرُونَ ۞ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّـمَآءِ وَالْأَرْضِ ٱ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلُم بَل افْتَرِيهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِئَايَةً كُمَا أُرْسِلُ الْأُوَّلُونَ ١ مَا عَامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةِ أَهْلَكُنْهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا تُتُوجِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُـوا خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقَّنَـهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ ٩ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتْبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتْبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿

وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَاخَرِينَ ﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ۞ قَالُوا يُوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظِلْمِينَ ۞ فَمَا زَالَتْ تَّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَتَخَذْنَهُ مِنْ لَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبِطِ لِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصفُونَ ١ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴿ أَم اتَّخَذُوا ءالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما عَالَهَةً إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحِنَ الله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ لا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ١ أَمَ اتَّخَذُوا منْ دُونه عَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرهنكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْتُرُهُمْ لا يَعْلَمُ وِنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ فِي

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لْآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدَّا بحنه أَبُلُ عِبَادٌ مُّكَرِمُونَ فِي لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأُمْرِهِ يَعْمَلُ ونَ ﴿ يَعْلَـمُ مَا بَيْـنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذٰلِكَ نَجْزَى الظُّلِمِينَ ﴿ أُوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّا السَّـمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَهُما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَـىْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوْسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَّا لَّعَلَّهُمْ يَهَتُدُونَ ١ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَّهُمْ عَنْ عَايِتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشُّـمْسَ وَ الْقَمَرَ لَّكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِينَ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

وَ إِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ كَفَـرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا ۖ أَهْذَا الَّذَى يَذْكُرُ عَالَهَتَكُمْ وَهُمْ بِذَكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كُفرُونَ ﴿ خُلقَ الْإِنْسُنُ مِنْ عَجَلِ أَسَأُورِيكُمْ عَالِيتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتْى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُّجُوهِهُ مُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهُمْ وَلا هُمْ يُنْصَـرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَـةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْـتَهْزِءُونَ ﴿ قُلْ مَنْ يُكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ أَبُلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ غَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُّونَ فِي بَلْ مَتَّعْنَا هُـؤُلاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ الْغَلِبُونَ ١

قُلْ إِنَّا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحِي وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْـذَرُونَ ﴿ وَلَهِـنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُـوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيـنَ ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ ليوم الْقيمة فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَّ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكُفَى بِنَا حُسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياءَ وَ ذَكُرَا لِلْمُتَّقِينَ فَي ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٩ وَهَذَا ذَكُرٌ مُّبَارِكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَنْتُم لَهُ مُنْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُم لَهَا عُكُفُونَ ﴿ قَالُوا وَجَدْنا عَابِاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ١ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَعَالِمَ أُكُمْ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ قَالُو الْجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ فِي قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمُوت وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِّنَ الشُّهدينَ ٩ وَتَالله لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبرينَ ﴿



فَجَعَلَهُمْ جُذْذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِعَالِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ١ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُم يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوا ءَأُنْتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِعَالِهَتِنَا لِيَ إِبْرَهِيـُمُ ۗ فَالَ بَـٰلُ فَعَلَهُ ۗ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظُّلِمُونَ فِي ثُمَّ نُكسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَـؤُلآءِ يَنْطُقُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أُفَّ لَّكُمْ وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانْصُرُوا ءالهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعلينَ ١ قُلْنَا يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبْرِهِيمَ ﴿ وَأَرادُوا به كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بْرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَـهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافَلَةً وَّ كُلًّا جَعَلْنَا صَلَّحِينَ فِي

وَجَعَلْنَهُم أَيِمَّةً يَّه دُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيتَآءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَاتَينَهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّينَهُ مِنَ الْقُرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيِثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومَ سَـوْعِ فُسقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَـ أُ فَنَجَّيْنَـ أُ وَأَهْلَـهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيـم ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِئايتِنا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَـهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقُومَ وَكُنَّا لَحُكْمِهُمْ شَهِدِينَ فِي فَفَهَّمَٰذ سُلَيْمِنَ وَكُلًّا عَاتَيْنَا حُكُمًا وَّعِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَـبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِيـنَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شُكِرُونَ ٥ وَلِسُلَيْمَنَ الرّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرَى بِأَمْرِهَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بِرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

وَمِنَ الشَّيطِينِ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿ وَأَيُّ وَبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَبِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ١ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَعَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِينَ ١ وَإِسْمُعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكُفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّبِرِينَ ﴿ وَأَدْخُلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ١ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَ بَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّالُمَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحُنَكُ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّاۤ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ﴿ ستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زُوجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فَي الْخَيْرَت وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّ كَانُوا لَنَا خُشِعِينَ ٩

وَابْنَهَا عَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُ وَّحِدَةً ۚ وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا مُرهُم بينهُم كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا كُتِبُونَ ﴿ وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكُنَّهُ أَنَّهُ يَرْجِعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةُ أَبْصِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُـوَيْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ جَهَنَّمُ أَنتُم لَهَا وَردُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هُــوُلاءِ عَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسنَى أُولَ إِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿

مَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُ لِلْدُونَ ﴾ لا يحزُنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىهُمُ الْمَلْيِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السَّمْآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كُمَا بَدَأُنَآ أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَعِلْينَ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلْغًا لِّقَوْم عُبِدِينَ ﴾ وَما آرْسَلْنك إِلا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّا إِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُّ لَكُونَ ﴿ فَإِنْ تُولُّوا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَى سَواءِ وَّإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتْعٌ إِلَى حِينِ ۞ قُلَ رَبِّ احْكُمْ بالْحَـقَّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُّونَ ﴿ مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْحَجِّ آياتُهَا ٧٨



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَــاً يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَــيْءُ عَظِيمٌ ٥ يُومُ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضَعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُـرَى وَمَا هُمْ بِسُكُرى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴿ وَّمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجِدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِنِ مَّرِيد ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّـهُ مَنْ تَـوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنْكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَبيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَّتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُردُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاً يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئًا وَّتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ يْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجِدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَّلا هُدَّى وَّلا كُتْب مُّنيرِ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَـهُ فِي الدُّنيا خِزِيِّ وَّنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيمَـةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ٩ ذَلَكُ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّم لَّلْعَبِيد ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهُ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمٌ خَسِرَ الدُّنيا وَالْأَخْرَةَ لَا لَكُ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيدُ فِي يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهُ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ١ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَملُوا الصَّلَحَت جَنَّت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّـنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَـبَبِ إِلَى السَّمْآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَهُ عَالِيِّ بَيِّنَتِ وَّأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُريدُ ١ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئِينَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّاجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوابُّ وَكُثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ا خُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِّنْ نَّارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِ هِمُ الْحَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ وَلَهُمْ مَقْمِعُ مِنْ حَديدِ ٩ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُ وا مِنْهَا مِنْ غَمَّ أُعِيـدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُوّا أَوَّ لَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١



وُّهُـدُوا إِلَى الطَّيْبِ مِن الْقُـولِ وَهَدُوا إِلَى صِرطِ الْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الَّـٰذِي جَعَلْنُـهُ لِلنَّاسِ سَـوْآعً الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْم نُّذِقْهُ نْ عَذَابِ أَلِيم ﴿ قَ إِذْ بَوَّأُنَا لِإِبْرِهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وُّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وُّعَلَى كُلّ ضَامِرِ يَّأَيْنَ مِنْ كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ۞ لِّيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّام لُومتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنَ بَهِيمَة الْأَنْعُمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ وَا الْبَآبِسَ الْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَ وليَوفَوا نَذُورهَم ولَيطُوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٩ ذَٰ لِكُ وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُـوَ خَيْرٌ لَّـهُ عِنْدَ رَبِّهُ ﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعُمُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْلَيْنِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّور فِي

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ منَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوى بِهِ الريحَ فِي مكانِ سَجِيقِ ﴿ لَكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَيِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ١ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلْىَ أَجَل مَّسَمَّى ثُمَّ مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فِي وَلَكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّيَذْكُرُ وا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنُ بَهِيمَةِ الْأَنْعُمْ فَإِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَّحدُّ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِرِينَ عَلَى مَا أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزُقْنَهُمْ يُنفقُونَ ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مَن شَعْبِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ نُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ لَيْ لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِما وَهُما وَلٰكِنْ يَّنالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدْ عَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾



أُذِنَ للَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَدِيرٌ ﴾ أَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيرِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يُّقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَـوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّـاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْض لَّهُدِّمَتْ صَوْمِعُ وَبِيِّعٌ وَّصَلَوتٌ وَّمَسْجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسمُ الله كَثيرًا وَلَينصُرنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقُويُّ عَزِيزٌ ﴾ اللَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِّ وَللَّهُ عَقِبَةُ الْأَمُورِ ۞ وَإِنْ يُّكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادُّ وَّتُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ قَوْمُ لُوطٍ ﴾ وَّأُصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذَّبَ مُوسَى فَأُمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيـرِ ﴿ فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِيَ ظُلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا وَبَعْرِ مُعَطَّلَة وَّقَصْرِ مَّشْيِدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصِرُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ١

تَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلَفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُذُّونَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَ إِلَى الْمَصِيرُ فَي قُلْ يَايُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهِ المَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريمٌ وَّالَّذِينَ سَعُوا فِي غَالِيتِنَا مُعْجِزِينَ أُولْيِكَ أَصْحُبُ الْجَجِيم ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَّلا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطُنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَينسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ ءايته واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لْيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمْ أُو إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهْ ي شِفَاقِ بَعِيدِ فِي وَّلْيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صرط مُسْتَقيم ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٢

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِدُ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيم ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَالِيتِنَا فَأُولَ بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَّالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَا تُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرِّزقينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَّرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ذَلَكَ أُومَنْ عَاقَبَ بِمثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُ وَ الْبِطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُ وَ الْعَلَيُّ الْكَبِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنيُّ الْحَميدُ ﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي في الْبَحْر بأُمْرِهِ وَيُمْسَكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهَ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَهُوفٌ رَّجِيمٌ ﴿ وُّهُو الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسِنَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكًا هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنزعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُّسْتَقِيم ﴿ وَّ إِنْ جُدَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كتُب إِنَّ ذٰلكَ عَلَى الله يَسيرٌ ﴿ وَّيَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله ما لَمْ يُنزَلْ به سُلطناً وَّما لَيْسَ لَهُمْ به علمٌ وَّما لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ عَالِيتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ لَيَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايْتِنا ۚ قُلْ أَفَأُنبِّ ثُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَعْسَ الْمَصِيرُ فَيَ

يَــأَيُّهَا النَّـاسُ ضُـرِبَ مَثَـلٌ فَاسْتَمِعُوا لَـهُ إِنَّ الَّذِينَ عُـونَ مـن دُونِ الله لَـن يَخلُقُـوا ذُبابًا وَّلُـو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبابُ شَيْءًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَـويُّ عَزِيزٌ فِي ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْبِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُ مْ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿ وَجُهِـدُوا فِي اللَّهِ حَـقٌ جِهَادِهِ لَهُوَ اجْتَبْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ لَهُوَ سَمَّنكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسُ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصمُوا بِاللَّهِ مُولَ مَوْلِيكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿ مَكَّيَّةٌ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ آياتُها ١١٨



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ





بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَّتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلا عَلَى أَزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغِي وَراءَ ذَلِكَ فَأُولَ بِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَغُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحافظُونَ ﴾ أُولَمِكَ هُمُ الْورثُونَ ﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ لَهُمْ فِيهَا خَلِدُُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِين ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قُرارِ مَّكِين ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَـةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمَا ثُمَّ أَنْشَأَنْهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّنُونَ ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبِعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَد رُونَ ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِّنْ نَّخِيل وَّأَعْنٰبُ لَّكُمْ فِيها فَوْكُهُ كَثِيرَةٌ وَّمنْها تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُور سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْعِ لِّلْأَكِلِينَ ﴿ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعُمِ لَعِبْرَةً لَّنَّسْقِيكُمْ مِّمًّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِيقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مَّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ فَقَالَ الْمَلَوُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَاۤ إِلاَّ بَشَرٌّ مِّثْلُكُمْ لِيُرِيدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزِلَ مَلْ بِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي عَابَايِنَا الْأُوَّلِينَ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى جينِ ٩ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَنَّابُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَع الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا فَإِذا جَاءَ أَمْرُنا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنهُم وَلا تُخطِبني فِي الَّذِينَ ظَلَمُ وَا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُل الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجِّينًا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ وَّ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمُّ أَنْهَأُنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّهُوا بِلْقَاءِ الْأَخْرَة وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَالْمَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمًّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمًّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًّا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحْسِرُونَ۞ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتَّمْ وَكُنْتُمْ تُرابًا وَّعظمًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ فِي هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ فَي إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًّا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، فِي قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظِّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا عَاخَرِينَ ﴿

تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَ تَتَرَا كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُّسُولُها كَنَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا عَلْنَهُم أَحَادِيثَ فَبُعِدًا لَّقَوْم لا يُؤْمِنُونَ ١٠ أُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسى وأَخاهُ هرون بِعايتِنا وسَلطنِ مبينِ ﴿ إِلَى فِرعون وَمَلَإِيهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُوا أَنُوْمِنُ نِ مثلنا وَقُومُهُما لَنا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُما فَكَانُوا مِنَ لَكِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ جَعَلْنَا ابْنُ مُرْيَمُ وَأُمُّنَّهُ عَايِـةٌ وَّعَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُورَةٍ ذَاتِ قُرارِ وَّمَعِينَ ﴾ يَــأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّاتِ وَاعْمَلُوا صِلحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَجِدَةً وَّأَنَا رَبُّ فَاتَّقُونِ ۚ فَتَقَطَّعُوا أَمْرِهُمْ بِينَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِ. فَرِكُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ﴿ أَيَّحْسَبُونَ أَنَّمَا نَمِدَّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِينَ ١٠٠٠ أَنُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ لَبُلْ لَّا عُرُونَ۞ِ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ۞وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۗ ﴿

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَاتُوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رْجِعُونَ ﴿ أُولْمِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ وَلا نُكَلُّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتْبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُو بُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عُمِلُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئُرُونَ ﴾ لا تَجْئُرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لا تُنْصَرُونَ ﴿ قَدْ كَانَتْ عَالِيتِي تُتْلِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ تَنْكِصُونَ ١ عُبِرِينَ بِهُ سُمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُوا الْقَوْلَ أَمْ آءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ غَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً ۚ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُ وِنَ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُوآ عَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّـمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ أَبُلْ أَتَيْنَهُمْ بِذَكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذكْرهـمْ مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْـعُلُهُمْ خَرْجًا فَخَراجُ رَبَّكَ خَيْرٌ وَّهُوَ خَيْرُ الرِّزِقِينَ فِي وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرْطِ مُسْتَقِيم فِي وَّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرْطِ لَنٰكِبُونَ ﴿



وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرِّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَنِهِم يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِأَبَّا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرَ وَالْأَفْءَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّـذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَـرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْمَى وَيُميتُ وَلَهُ اخْتَلْفُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ٥ بَلْ قَالُوا مثلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿ قَالُوا أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرابًا وَعظمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَعَابَاوُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هٰذَآ إِلا ۖ أَسْطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴿ قُلْ لَمَن الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ﴿ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَوٰتِ السَّبَعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُو يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْه إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿

بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَّلَدِ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُسْبَحْنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ علم الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلُ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ لظُّلمينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدرُونَ ﴿ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ أَنْدُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُون ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَلَّمًا فَيِمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۖ أَنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَايِلُهَا وَمِنْ وَرَابِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وُّلا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَـ إِكَ الَّذِينَ خَسُرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ فِي تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كُونَ فِي

أَلَمْ تَكُنْ عَالَيتِي تُتلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَنِّبُونَ ١ قَالُوا رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَـقُوتُنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالَّينَ ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَمُونَ ﴿ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنآ عَامَنَّا فَاغْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرِّحِمِينَ ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنْسُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزِيتُهُ مُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَابِزُونَ ﴿ قُلَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَـوْم فَسْئَلِ الْعَادِّينَ ﴿ قَلَ إِنْ لَّبِعْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ لَو أَنَّكُم كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّمَا خَلَقْنَكُم عَبِثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو ٓ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا عَاخَرَ لَ لا بُرهن لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ ١ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ مَدَنِيَةً سُورة النُّور أياتها ٦٤

## بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيـ

ـورةٌ أَنْزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا عَالِينِ بَيَنْتِ لَعَلَّكَ تَذَكُّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وُّلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْم الْأُخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَآيِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَّحُرِّمَ ذَٰلَكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمْنِينَ جَلْدَةً وَّلا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهْدَةً أَبِدّاً وَّ أُولَـبَكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞وَّالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوْجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدقِينَ ۞وَالْخُمسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْـهَدَ أَرْبَعَ شَـهٰدَتِ بِاللَّهِ إِنَّـهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ۞وَالْخٰمِسَةَأَنَّغَضَبَاللّهِ عَلَيْهَآإِنْ كَانَمِنَ الصَّدِقِينَ ۞ وَلَـوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَـوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصِبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بِلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِي مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبُّ مِنَ الْإِثْمُ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَّوْ لَا ۚ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌّ ﴾ لُّولا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَداءِ فَأُولَ بِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلا اللهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلا ِ هِ مُوْرُهُ وُهُوهُ مَا يَكُونُ لَـنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبِحَنَكَ إِذْ سَمَعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَـنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبِحَنَكَ هٰذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ ١٠٠ يَعظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحِشَةُ فِي الَّذِينَ عَامَنُوا لَهُمّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرةُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لا تَعْلَمُونَ ١ وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَجُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿





يَّا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ وَمَن يَتَّبِع خُطُوتِ الشَّيطنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلُولًا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشْ آغُواللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيَعِفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَ الْغُفِـلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيِـا وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ يُوم تشهدُ عليهِم ألسِنتُهُم وأيديهِم وأرجُلهُم بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يُوَمِّيذِ يُوفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُتِ ۚ وَالطَّيِّبُتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُتِ أُولَيِكَ مُبرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفِرةٌ وَرِزقٌ كَرِيمْ فَيَّالَيْهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَستَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتْعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكِي لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيلٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُـلُ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِـنْ أَبْصَـرهِـنَّ وَيَحْفَظُـنَ فُرُوجَهُ نَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخَمَرِهِ نَ عَلَى جَيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لَبُعُولَتِهِنَّ أَوْ عَابَابِهِنَّ أَوْ عَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُونِهِ نَّ أَوْ بَنِي إِخُونِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُ نَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالَ أَو الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِـنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِـنَّ وتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيُّه المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ۗ

وَأَنْكِحُوا الْأَيْلَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَايِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَّلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلُهُ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكُتُبِ مُمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاتُوهُمْ مِنْ مَّالِ اللهِ الَّذِي عَاتَكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوة الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِهِنَّ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ عَالِينٍ مُّبَيِّنْتِ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعَظَةً لَّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجاجَة أَلزُّجاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَّبركَةٍ زَيْتُونَة لا شَرْقيَّة وَّلا غَربيَّة يَّكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَمُهُ نَـارٌ نُورٌ عَلَى نُـورٍ يَهْدى اللهُ لنُـورهِ مَنْ يَشَـاعُ ويَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثِلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَـَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لِيسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾

رِجَالَ لا تَلْهِيهِم تِجْرَةً وَلا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ يتاءِ الزَّكُوةُ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصِرُ زيَّهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ يَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقيعَةِ يُحسَبُهُ الظَّمَانُ ماءً حتَّى إِذا جاءَهُ لم يجِدهُ شيئا وو-الله عنده ووفَّه حسابه والله سريع الحساب في أو كظُلُمتِ في بحر لَّجي يَغشمهُ موج من فوقه موج من فوقه سح مَتَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُدُ يُرَبُّهَا وَمَنْ يَجْعَلُ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِكُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَّتُهُ بِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْت وَالْأَرْضِ وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهَ يُرْجِي سَحْابًا مَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رَكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيَنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يُشَاَّءُ وَيُصْرُفُهُ عَنْ مَّنْ يَشَاءُ يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصِرِ ﴾

يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصِرِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّنْ يَّمشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مِّن يَّمشِي عَلَى رِجلينِ وَمِنْهُم مِّن يَّمشِي عَلَى أُربِع يَّحْلُقُ اللهُ ما يَشْآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنْزَلْنَآ عَايِتِ مُّبَيَّنْتِ وَّاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَّشْاءُ إِلَى صِرْطِ مَّسْتَقِيم ﴿ وَّيَقُولُونَ الْحَامَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنَ بَعْدِ ذٰلِكَ أ وَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمُ نَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ۞ وَ إِنْ يُكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُّ أَم ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَتَجِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ أَنْ أُولَ بِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ هُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١ وَمَـنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَـ إِكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسَمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿



قُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلاَّ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبِدُّلُنَّهُم مِّنَ بَعْدَ خُوفَهُم أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَ بِكَ هُمُ الْفَسْقُونَ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلْوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩ لاتُحسَـبنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوِبِهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئُسَ الْمَصِيرُ فِي اللَّهِ اللَّذِينَ عَامَنُوا لِيَسْتَّذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلْثُ مَرَّتٍ مِن قبلِ صلوةِ الفَجرِ وجينَ تَضَعُونَ ثيابَكُمْ مَّنَ الظَّهيرَة وَمِنْ بَعْدِ صَلْوةِ الْعِشَاءِ ثَلْثُ عَوْرِتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِم جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طُوُّفُونَ عَلَيْكُم بِعَضُكُم عَلَى بَعْضِ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأِيتَ وَاللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ الْأَيْتِ وَاللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ

وَّإِذَا بَلَغَ الْأَطْفُلُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَا اسْتَعْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ غَالِيتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ معن ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجِيَ بِزِينَةٍ وَّأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ أَوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى رَجٌ وَّلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَّ لا عَلَى أَنْفُسكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنَ بُيُوتكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَابَآبِكُم أَوْ بُيُوتِ أُمَّهِ تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوِنكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُولِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلْتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُم لَيْسَ عَلَيْكُم جُناحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَ هُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ يَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَكِّيَةٌ سُورَةُ الفُرقانِ آياتُها ٧٧

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَكُ اللَّهُ مُلْكُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَّاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَالِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلا نَفْعًا وَّلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَّلا حَيْوةً وَّلا نُشُورًا ۞ وَّقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرْبُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقَدْ جَاعُو ظُلْمًا وَّزُورًا ﴿ وَّقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ وَّ قَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأُسُواقِ لَوْ لا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظُّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثُلَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تُبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنَّتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُورًا ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿

إِذَا رَأَتُهُمْ مِّنْ مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيرًا ﴿ وَّ إِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالكَ تُبُورًا ﴾ لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزْآءً وَّمَصِيرًا ﴿ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاعُونَ خَلدِينَ كَانَ عَلَى رَبَّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿ وَّيُومَ عَشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَـؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ في قَالُوا بْحْنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مُّتَّعتَهُم وَءَاباءَهُم حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قُومًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا وَكَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُلِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿



وَّقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْيَكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ١ يَّوْمَ يَرُوْنَ الْمَلْيِكَةَ لَا بُشْـرَى يَوْمَيِذِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ جْـرًا مّحجُورًا ﴿ وَقَدِمْنا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَ آءَ مَّنْثُ ورًا ١ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِلْ خَيْرٌ مُّسْتَقَ عَسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَنُزِّلَ الْمَلْيِ زيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَإِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۗ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى لك فِرِين عسيرا ﴿ وَيوم يعضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِّيهُ يَقُولُ لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ يُويْلَنِّي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا ﴿ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعَدَ إِذَ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسِنِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يْـرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُـورَاۤڰۣوَّكَذَلكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبَّكَ هَاديًا وُّنَصِيرًا ۞ وُّقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُـزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَّحِدَةً كَذْلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْبَيلاً اللهِ

وَّلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا لِهُ ٱلَّذِينَ يُحْشَـرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ۗ أُولَـبِكَ شَرٌّ كَانَّا وَّأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ الْحَاتَيْنَا مُوسَى الْكَتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ ۖ أَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيـرًا ﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَ إِلَى الْقُومِ الَّذِينَ كَنَّابُوا بِالْمِينَا فَدَمَّوْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوح لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ عْايَةً وَّأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَّتُمُودَا وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَّكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَ إِذَا رَأُوكَ إِنْ يُّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُواً أَهَدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُـولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنا عَنْ الهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُ وِنَ جِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هُولِهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

مْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْكُم بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلُهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَّهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِباسًا وَّالنَّومَ سُباتًا وَّجعلَ النَّهارَ نُشُورًا ﴿ وَّهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُـورًا ﴿ لِنَّا حَيِّي بِهِ بَلْدَةً مَّيتًا وَّنْسُ مِمًّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَّأَنَاسِيَّ كَثِيـرًا ۞ وَّلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْءَ لِيَذَّكُّرُوا ۚ فَأَبِّي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَلا تُطِعِ الْكِفِرِينَ وَجِهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذَبّ فَراتٌ وّهذا مِلْحٌ أَجِاجٌ وَّجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخًا وَّحِجْرًا وَجُورًا ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّ صِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ١

وَّمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ١ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى إِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْئُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا للرَّحْمَن قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا وَزَادُهُمْ نُفُورًا ﴿ تُبارُكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرجًا وَّقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وُّهُو الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ﴿ وَّالَّذِينَ يَبِيثُونَ لَرَبَّهُمْ سُجَّدًا وَقَيْمًا ﴿ قَالُوا سَلْمًا ﴿ وَقَيْمًا ﴿ وَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتَ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿ وَّالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قُوامًا ١



وَّالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا في إِلاُّ مَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَ إِلَّ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَّمَنْ تَابَ وَعَمِـلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا باللُّغْـوِ مَرُّوا كِرامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِعَايٰتِ بهم لَمْ يَخرُّوا عَلَيْهَا ولُـونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِـنْ أَزُوجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَيِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا رُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلَّمًا ﴿ خَلَّدِينَ فِيهَا مُستَقَرًّا وَّمُقامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُم فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الشُّعَراءِ آياتُها ٢٢٧



بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم طَسَمَ ﴿ يَلْكَ عَايِتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ﴿ لَعَلَّكَ بِخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٤ إِنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّت أَعْنَقُهُم لَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحدَثِ إِلاَّ كَانُوا عَنهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَـؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ٥ أُولَمْ يَرُوا إِلَى الْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ كَرِيم ﴿إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً ۖ وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّجِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اثْتِ الْقُومَ الظُّلِمِينَ ﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيتُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هٰرُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنَبُّ فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبا بِعَالِتِنآ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَتْيا فِرْعُونَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَجِيلَ ١ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ سِبْينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴿

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ بَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتَلْكَ ةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ فِقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۖ أَلَا تَسْتَمَعُونَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ مُونَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ۞ قَالَ لَبِنِ اتَّخَذْتَ إِلْهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ منَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُو جَنْتُكَ بِشَيْءٍ مَّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقِي عَصاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ نَّ ﴿ وَنَزَعَ يَكُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّا هٰذَا لَسْحِرٌ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بسحْره فَماذا تَأْمُرُونَ، اللَّهُ قَالُوا أَرْجَهُ وَأَخَاهَ وَابْعَثْ فِي الْمَدَايِنِ ـشرينَ ۞ يَأْتُوكَ بكُلّ سَحّار عَليم۞ فَجَمِع السّحرة لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿ لَا لَيْ السِّ

لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَ قَالُـوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِينَ@قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنْ مَّلْقُونَ ۞ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعصيَّهُمْ وَقَالُوا بعزَّة فرعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَى مُوسَى عَصاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ﴿ قَالُواۤ ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ سي وَهٰرُونَ۞قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَأَقَطَّعَنَّ أَيْدَيكُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفِ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۞قَالُوا لاَضَيرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْيِنَا أَنْ كُنَّا أُوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرعُونُ فِي الْمَدْآيِنِ حُشِرِينَ ۞ إِنَّ هَــُؤُلاَّءٍ لَشِرْدَمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُ وِنَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ فَأَخْرَجْنَهُمْ مِّنْ جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَ كُنُوزِ وَمَقَام كَرِيم۞كَذٰلكَ ۚ وَأَوْرَثْنَهَا بَنيَ إِسْرَ ءِيلَ۞فَأَتْبِغُوهُمْ مُّشْرِقِينَ۞

(فِرْقِ) وَصْلاً شَاطِينَةً: شَاطِينَةً: طَيِّنَةً: مِتَفْخِيمِ الرَّاءِ مِتَفْخِيمِ الرَّاءِ مِتَفْخِيمِ الرَّاءِ

فَلَمَّا تَرْءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فرْقِ كَالطَّوْد الْعَظِيم فِي وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِينَ فِي وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مُّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخَرِينَ فِي إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً ۖ وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبّاً إِبْرِهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عُكِفِينَ ﴿ قَالَ هَلَ مَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ۚ ءَابِاءَنا كَذَلكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فِي أَنْتُمْ وَءَابآؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فِي فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعُلَمينَ ﴿ ٱلَّـٰذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَالَّذِي هُو َ يَطْعِمَنِي ويسقينِ ﴿ وَإِذَا مُرِضَتُ فَهُو يَشْفِينَ ﴿ وَالَّذِي بِتَنِي ثُـمٌ يُحْيِينِ ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِي خَطَيَّتِي يَـوْمَ الدِّينِ ﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾

وَاجْعَلْ لِّي لَسَانَ صَدْقِ فِي الْأَخْرِينَ ﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّة النَّعيم ﴿ وَاغْفِرْ الأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿ وَلا تُخْزِنِي وْمَ يُبْعَثُ وِنَ فِي يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلا بَنُ وِنَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ لَا يَنْ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ وَّأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَبُرَّزَتِ الْجَحِيمُ للْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ من دُونِ الله لَهُلُ نْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَي فَكُبْكُبُوا فِيها هُمْ وَالْغَاوُنَ فَي وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ فِي قَالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ فِي تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلْل مُّبِين ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعْلَمِينَ ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلْل مُّبِين ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعْلَمِينَ وَمَا أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا لَنا مِن شَفِعِين ﴿ وَلا صَدِيقِ يم ﴿ فَلُوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً ۚ وَّمَا كَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤْمنينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كذَّبت قومَ نُوحِ الْمُرسلينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُون فَي قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ١٠٠





قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴾ قَالُوا لَبِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لِنُنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي كَنَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَا وَّنَجَّنِي ن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَينَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ لْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً ۖ وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّقْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِينُ الرَّحيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ فِي إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْه منْ أَجْرِ أِنْ أَجْرِيَ إِلاُّ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ فِي أَتَبْنُونَ بِكُلّ رِيع اللَّهُ تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعُم وَّبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَّعُيُونِ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم ١ قَالُوا سَوْآةٌ عَلَيْنا آَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَعِظِينَ فَي

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ فِي وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فِي فَكَذَّا فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ تُمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ فَاتَّقُوا الله وأطيعُون ﴿ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْه مِنْ أُجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَتُتَرَكُ وِنَ فِي مَا هَهُنا ٓ عَامِنِينَ ١ فِي جَنَّتِ وَّعُيُونِ ١ وَيُورُوعِ وَّنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿ وَلا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿ مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ مُلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ قَالَ هٰذِه نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَّعْلُوم ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْم عَظِيم ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَكُوا نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً ۗ وُّمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ ﴿

ٱلْجُزْءُ ١٩

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ فَي إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَاتَّقُوا الله وَأَطيعُون ۞ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ منَ الْعلَمينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوْجِكُمْ أَبُلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُوا لَبِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ ﴿ لَيَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۖ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَبِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرَآ فَسٰآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيَّةً ۖ وُّمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحُبُ لْنَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون ﴿ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ ۚ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أُوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُم وَلا تَعْثَوْ افِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّـةَ الْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا آَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّقْلُنَا وَإِنْ نَّظُنَّكَ لَمِنَ الْكُذبينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ فِي قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فِي فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ فِي إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأِيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِينُ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبكَ لتَكُونَ منَ الْمُنْذرِينَ ۞ بِلْسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ﴾ وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُوَّلِينَ ﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لُّهُمْ عَايَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَـؤُا بَنِي إِسْرَجِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۗ فَي لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَـرَوُا الْعَـذَابَ الْأَلِيـمَ ﴿ فَيَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴾ أَفَبعَذابنا يَسْتَعْجلُونَ ٩ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَهُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ فِي

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذُرُونَ ﴿ ذَكْرَى وَمَا كُنَّا ظَلْمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّـٰيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنَبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْـتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ ۞ فَكَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْهَا ءَاخَرَ فَتَكُونَ منَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَاخْفَضْ جَناحَكَ لَمَن اتَّبَعَكَ منَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَـوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيم ﴿ الَّذِي يَرِيكَ جِينَ تَقُومُ فِي وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ مِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ هَلْ أُنَبُّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيم ۞ يُّلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُ كُذِبُونَ فِي وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ فِي أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِكُ وِا الصَّلَحْتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيـرًا وَّانْتَصَرُّوا مِنُ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَب يَّنْقَلَبُونَ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ النَّمْلِ آياتُها ٩٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيـ سَ لِيُلْكُ عَالِيتُ الْقُرْعَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ هُدَّى وَّبُهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ النَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخْرَة م يُوقِنُونَ هِإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلُهُ^ فَهُمْ يَعْمَهُ وَنَ ﴾ أُولَـ بِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْأُخرَة هُمُ الْأَخْسَرُونَ۞وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيم يم ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَر أَوْ اللِّيكُمْ بشِهابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودَى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ الله رَبِّ الْعٰلَمينَ ۞ يْمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ وَّلِّي مُدْبِرًا وَّلَمْ يَعَقِّبُ يَـمُوسِي لا تَحْفَ إِنِي لا يَخافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُج بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ فِي تِسْعِ ءايْتِ إِلَى فِرْعُونَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فْسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُم ءَايْتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿

حذوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف نَ عَقَبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمِنَ عَلَمًا وَقَالًا الْحَمْدُ للله الّذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين ١ وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَــَأَيُّهَا النَّـاسُ عُلَّمْنَا مَنْط الطَّيْرِ وَأُوبِينًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ ٣ ليمن جنوده من الجن والإنس والطير فهم يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ النَّمَلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ لِّـ النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكَنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمِنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ ولديٌّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلَّحًا تَرْضَيهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي ادك الصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لا آرَى دْهُدْ أُمْ كَانَ مِنَ الْغَابِبِينَ ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لْأَاذْبُحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتَينَى بِسَلَطْنِ مّبِينِ ﴿ فَمَكَثُ غَيْر بِعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ٣

إِنَّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلَكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ مْ لاَ يَهْتَدُونَ ١٠ أَلا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يَخْرِجُ الْخَبْءَ فِي ُــمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَـمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُــونَ ﴿ اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلاُّ هُـوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَالَ سَـنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ إِذْهَبْ بِكِتْبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُم فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنَّى أَلْقَى إِلَيَّ كَتْبٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ أَيُّهَا الْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَّأُولُوا بَأْسِ شَدِيد وَّالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَّكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ١



فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمِنَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالِ فَمَا عَاتِمِنَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّ بِجُنُودِ لاَّ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَّهُمْ صَغِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ يَا يُهَا الْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مُّقَامِكَ ۚ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ١ قَالَ الَّذِي عَنْدَهُ عَلْمٌ مَّنَ الْكِتْبِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿ قَالَ نَكَّرُوا لَهَا عَرْشُهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا -جاءَتْ قيلَ أَهْكَذَا عَرْشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَصَدَّها ما كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَ مِنْ قَوْم كُفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَت عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوارِير قَالَـ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمِنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صِلْحًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًانِ يَخْتَصِمُ وِنَ ﴿ قَالَ لِيقَوْمِ لِمَ ــَتُعْجِلُونَ بِالسَّــيِّئَةِ قَبْـلَ الْحَسَـنَةَ لَــوْلا تَسْــتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَـبِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلُحُونَ ۞ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَ نَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصِدقُونَ ٩ وَمَكُرُوا مَكْرًا وَّمَكُرنا مَكْرًا وَّهُمْ لا يَشْعُرُونَ ٢ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهُمْ أَنَّا دَمَّونَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُ وَأَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةَ لِّقَوْم يُّعَلَّمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ عْامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْتُونَ الْفُحشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿

ا كَانَ جُوابَ قُومِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرُجُوا عَالَ لُوطِ





قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّـرُونَ ﴿ فَأَنْجَينَـهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأَتَـهُ ۚ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ الْغَبِرِيـنَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَّطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْطُفَى أَءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرُهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُونَ ﴿ أُمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضُ قُـرارًا وَّجَعَلَ خَلَّلُهَا أَنْهُـرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوْسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَعِلْهُ مُّعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِلُهُ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَنَ فِي أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي

ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ

يَدَى رَحْمَتُهُ أَعِلْهُ مَّعَ الله تَعلَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ في

(غَالله ) آية ٥٩ شاطِيِّة : الإِبْدالُ أَوِ التَّسْهِيلُ طَيِّبَةُ: الإِبْدالُ فَقَطْ

أُمَّن يَبدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرضِ أُءِلْهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرهنكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ١ قُــلُ لاُّ يَعْلَــمُ مَنْ فِــى السَّــمُوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ٰ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ ادَّرَكَ عَلْمُهُمْ فِي الْأَخْرَةُ أَنَّا بَلْ هُمْ فِي شَـكِّ مِّنْهَا أَبُلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُربَّا وَّعَابَاؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ۖ أَسْطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴿ قُلْ سيرُوا في الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقبَةُ الْمُجْرِمينَ ٣ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ في السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ اللَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٠٠

ٱلْجُزْءُ ٢٠

لهُ لَهُ دَى وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْ بحُكْمة وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدَّعْلَةَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمُلَّ أَنْتَ بِهِيدِي الْعُمْي عَنْ ضللتِهِم ۗ إِنْ تَسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يَوْمِنُ بِالْيِنَا فَهُمْ مُسْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۖ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِعَايِتِنَا لَا يُوقِئُونَ ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مُّمُّنْ يُكَذَّبُ بِعَايِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِعَايٰتِي وَلَمْ تُجِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ الْمَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطَقُونَ ۞ أَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا أَإِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لَّقُومْ يُّؤُمنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاُّ مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ هِ وتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَّهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنعَ الله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعَ يُومَيِذِ عَامِنُونَ ١ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي ها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُـوَا الْقُـرُ عَانَ فَمَنِ اهْتَـدَى فَإِنَّمَا يَهْتَـدِى لِنَفْسِـهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّاماً أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُريكُمْ ءايته فَتَعْرِفُونَها وَمَا رَبُّكَ بغْفلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

مَكَّيَّةٌ سُورَةُ الْقَصَص آياتُها ٨٨

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

طْسَمَ ﴾ تلْكُ غايْتُ الْكتٰبِ الْمُبِين ﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ ـن نّبَـاٍ مُوسى وَفِرْعَـوْنَ بِالْحَـقِّ لِقَـوْم يُّؤْمِنُـونَ ﴿ إِنَّ فِرعُـونَ عَلا فِـى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِـيعًا يَّسْـتَضْعَفُ طَابِفَةً مِنهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْورِثِينَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢٠

مُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُبرِيَ فِرْعَـوْنَ وَهُمْ جُنُودَهُما مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمَّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَالْتَقَطَّهُ ۚ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا إِنَّ فِرْعَـوْنَ وَهُمْنَ وَجُنُّودَهُمَا كَانُّوا خَطِئِينَ ٩ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فَرْعَـوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسْمَ أَنْ يَنْفَعِنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًّا وَّهُمْ لا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمَّ مُوسِى فَرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبدى بهِ لَوْ لَا أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتُ لأَخْتِه قُصِّيه فَبَصُرَتْ بِه عَنْ جُنبِ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَّكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ فَرَدَنْهُ إِلَى أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتُوى عَاتَيْنَهُ حُكُمًّا وَّعَلَّمًا وَّكَذَٰلَكَ نَجْزى سنينَ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَـةَ عَلَى حِينِ غَفْلَـة مِّنْ أَهْ ـدَ فيها رَجُلَيْن يَقْتَتلانُ هٰذَا مِنْ شــيعَتِه وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهَ مُوسى فَقَضَى عَلَيهُ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيطُنِّ إِنَّهُ عَدُوٌّ مَّضلَّ نَّ اللهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لَّلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآبِهًا يَّتَرَقُّبُ فَإِذَا الَّذِي نْصَرَهُ بِالْأُمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسِى إِنَّكَ لَغُويٌّ مُّبِينٌ هِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسِي، أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسُ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أُقْصًا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يُـمُوسِي إِنَّ الْمَلَأُ يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَخَرَجَ منها خَابِفًا يَترَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ الْقَوم الظَّلِمين ٩

ٱلْجُزْءُ ٢٠

وَلَمَّا تُوجَّهُ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِينِي سَوْاءَ السَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهُ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَـذُودانَ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتا لانسقى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدُنَّهُمَا تَمْشَى عَلَى اسْتَحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لَيَجْزِيكَ جر ما سقيت لنا فلمّا جاءَه وقصّ عليه القصص قال لا تَخفُ نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالَتَ إِحَدْبَهُمَا يَــأَبُتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقُوِيُّ الْأَمِينُ فِي قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُتَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا الْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهَ عَانَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ١ فَلَمَّا أَتْنَهَا نُودِي مِنْ شَطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَّلَى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ لِيمُوسِي أَقْبِلُ وَلاَ تَحَفَّ إِنَّكُ مِن الْأُمنِينَ ١ أُسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَّاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنكَ بُرْهْنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهَ إِنَّهُمْ كَانُـوا قَوْمًا فْسِـقِينَ ١ قُـالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُكُونِ ﴿ وَأَ خِي هُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيَ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُون ﴿ قَالَ شُـدُّ عَضُـدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِعَايِتِنَا أَنْتُما وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْعَلْبُونَ ١

ٱلْجُزْءُ ٢٠

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِعَايْتِنَا بَيِّنْتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَما سَمِعْنا بِهذا فِي عاباً بِنَا الْأُوَّلِينَ ٢ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدَى مِنْ عنده وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ١ وَقَالَ فَرْعَـوْنُ لِأَيُّهَا الْمَلاُّ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرِي فَأُوقَدْ لِي يَهِمْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمَّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظُّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَّدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةَ وَيُومَ الْقِيمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ١

كُنتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَالِيتِنَا ۚ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِ نَ رَحْمَةً مِنْ رَبِكُ لِتُنْـذِرُ قُومًا أَتَىهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلا ۖ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْلا ۚ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايِتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا ٓ أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسِي أُولَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسِي مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرانِ تَظْهَرا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُـوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبَعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِنْ لَّـمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ مَا يَتَّبِعُ وِنَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدَّى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿





وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُ ونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلِّي عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ١ أُولَ بِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَفُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمًّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أُولَم نُمَكِّن لَهُم حَرَمًا عَامِنًا يُجبَى إِلَيْهِ ثَمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنا مِنْ قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَـتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنَ بَعْدَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوَّ كُنَّا نَحْنُ الْوِرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكُ الْقُرِى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَّتْلُوا عَلَيْهِمْ عْايْتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١

وَمَا أُوبِيتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتْعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّأَبْقَى ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَنْ وَّعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُو لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعنهُ مَتَّع الْحَيْوةِ الدُّنيا ثُمَّ هُو يُومَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبَّنَا هَـؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَهُمْ كَمَا غُويْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرسَلِينَ ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ١ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ لَمُبْحَنَ الله وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْم الْقِيمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءً أَفَلا تَسْمَعُونَ هَ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلْيَ يُوم الْقِيمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٩ وْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُ وِنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهُنَكُمْ فَعَلِمُ وَا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قُـرُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَغْي عَلَيْهِمْ ۖ وَعَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُواً بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَعْ فِيمآ عَالَىكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخْرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كُمْآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفُسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٥

قَالَ إِنَّامَ أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكُثُرُ جَمْعًا وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قُوْمِه فِي زِينَتِه قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيوةَ الدُّنيا يُلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مِا أُوتِيَ قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم اللَّهِ لَيْ لَكُو حَظٍّ عَظِيم وُّقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوابُ الله خَيْرٌ لَّمَنْ عَامَنَ وَعَملَ صلحًا وَّلا يُلقُّهم إلاَّ الصَّبرُونَ ١ فَخَسفنا به وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَسْأَءُ مِنْ عباده وَيَقْدُرُ لُولًا أَنْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَّنُّهُ لَا يُفْلَحُ الْكُ فِرُونَ ﴿ تَلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسادًا وَّالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣

اَلْجُزْءُ ٢٠

إِنَّ الَّذِى فَرضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُبينِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رُبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَ فِرِينَ ﴿ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايتِ فَلا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكَ فِرِينَ ﴿ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ اللهِ إِلٰهَا غَاخَرَ لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ هُوَ اللهِ اللهِ إِللهُ اللهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلْ اللهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلْ اللهِ إِللهِ اللهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَى اللهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ آياتُها ٦٩

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ



وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بُولِدَيْهُ حُسْنًا ۚ وَإِنْ جَهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعَهُما ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَبِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِنْ رَبَّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ عَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلُنا وَلْنَحْمِلْ خَطْيِكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ خَطْيْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّ عَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئِلُنَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحًا إِلْي قَوْمهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَّا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ٩

ٱلْجُزْءُ ٢٠

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ٩ وَ إِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُ ونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْنَا وَيَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُ وِنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ﴿ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ أُولَـمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ قُلْ سِيرُوا فَى الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشئ النَّشْأَةَ الْأَخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَـَى ءٍ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصِيرِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَالِتِ اللهِ وَلِقَابِهِ أُولْ بِكَ يَبِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَ بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِهُ اللهُ مِنَ النَّارِ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْم يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثُنَّا ۗ ا مَّـوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأُوبَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نُصِرِينَ فِي فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَـهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتُبُ وَعَاتَينُهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنيا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفُحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعَلَمِينَ فِي أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ لَفُما كَانَ جَوَابَ قَوْمَهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢٠

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْل هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلِمِينَ ٩ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَبِرِينَ ١ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَدْ تُركنا مِنْهَا عَايَةً بَيِّنَةً لِّقُوم يَعْقِلُونَ ﴿ وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَـقُوم اعْبُدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَلا تَعْشُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِمِينَ ﴾ وَعَادًا وَّتُمُودَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُم فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿

وَقُـرُونَ وَفِرْعَـوْنَ وَهَـمْـنَ وَلَقَـدٌ جَآءَهُـمْ مُّـوسَـى بالْبَيّنَةِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا بِقِينَ ﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنهُمْ مَّن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ نْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَـلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُكُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ أَبِّيتُ الْعَنْكَبُوتِ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وُّهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا للنَّاسُ وَمَا يَعْقَلُهَاۤ إِلَّا الْعَلَمُونَ ﴿ خَلَقَ اللهُ السَّـمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَـقِّ ۚ إِنَّ فِـى ذٰلِـكَ لَأَيْـةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَأَقِمِ الصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِّ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿





وَلا تُجدلُوا أَهْلَ الْكتب إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُ وا مِنْهُمْ وَقُولُوا عَامَتًا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلْهُنَا وَ إِلْهُكُمْ وَحِدٌ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ۞ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتَٰبِ فَالَّذِينَ يَنْهُمُ الْكُتُبُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَـؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَجْحَدُ بِالْيِتِنَآ إِلاَّ الْكَفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ عَالِتُ بَيِّنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُـوا الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِتِنَا إِلاَّ الظُّلِمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ لاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَالِتٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَكُلْ إِنَّمَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللهِ وَ إِنَّاماً أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكُتُبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةَ وَّ ذِكْرَى لِقَوْم يُّؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيدًا يعلم ما في السّموت والأرض والذين عْامَنُوا بِالْبَطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولَيِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ١

عجلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لا أَجَلٌ مُّسَمَّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ أتينَّهُم بغتةً وَّهُم لا يَشْعُرُونَ ۞ يَستَعجلُونَكَ بالْعَذَابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَمُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ عِبَادِيَ الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ ْعَتِهَا الْأَنْهُـرُ خُلِدِينَ فِيهَا ُنِعْمُ أَجْرُ الْعُمِلِيــنَ ﴿ الَّذِينَ بِرُوا وعَلَى رَبِهِم يَتُوكَّلُونَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةِ لاَّ تُحْمِلُ رِزْقُهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِنْ أَلْتَهُمْ مَّنْ خُلَقَ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضَ وَسَـخَّرَ الشَّـمَ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ اللهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَبِنْ أَلْتُهُم مِّن نَّزَّلُ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأُحِيا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ عُول الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١

اَلْجُزْءُ ٢١

وَمَا هَذِهِ الْحَيُواُ اللَّهُ الْقُوْ وَلَعِبُ وَ إِنَّ اللَّهُ الْخُرَةَ لَهِ الْخُرَةَ لَهِ الْخُرَةُ الْخَيُوا فَى الْفُلْكِ دَعُ وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْمَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَي لِيكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ هُمْ يُشْرِكُونَ فَي لِيكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُ وَنَ فَي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ يَكُفُرُونَ فِي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَي وَاللّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَي اللّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَي اللّهِ اللّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَي اللّهِ اللّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَي اللّهُ الْمُعَالَةُ وَا فَينَا لَنَهُ لِينَا لَنَهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَي اللّهُ الْمُعَا اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْم

# مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الرُّومِ آياتُهَا ٢٠

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الَّمَ ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فَي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فَي بِضْعِ سِنينَ لِللهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمِينَ لِيَّهِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمِينَ لِيَّهُ إِلَّهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمِينَ لِيَّالُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمِينَ لِيَّالًا فَي اللهُ إِينَ مُن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنْ اللهِ إِينَصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ يَعْلَمُ وِنَ ظَهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَهُمْ عَن الْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ مِمًّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُـلُهُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ الَّذِينَ أَسَعُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِعَايِتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلُسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَـؤُا وَكَانُوا بِشُرَكَآبِهِمْ كُفرينَ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَدِذِ يَتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُّحْبَرُونَ ١

اَلْجُزْءُ ٢١

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايْتِنَا وَلِقَامِ الْأَخِرَةِ فَأُولَ مِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فِي فَسُبْحَنَ الله حِينَ تُمسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّجِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الميتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِها ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ غَايِتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ عَالِيِّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوجًا لِّتَسْكُنُوۤ الْمِلْهَا وَجَعَلَ بينَكُمْ مَّ وَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايِتِهِ خَلْقُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعُلِمِينَ ۗ وَمنْ عايته مَنامُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤَكُم مِن فضلِه إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْم يُّسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ غَايْتِهِ يُريكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْبِيهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴿



وَمَنْ عَالِيتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِن الأَرْضِ إِذَا أَنتُم تَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ حُكُلٌّ لُّهُ قَبِتُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلَّا مِّنْ أَنْفُسكُمْ هُلُ لَّكُمْ مِّنْ مًّا مَلكَتْ أَيْمنُكُمْ مِّنْ شُركاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوْآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَجِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُ وَا أَهُواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٌ فَمَنْ يَّهُدِي مَنْ أَضَلُّ اللهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِرِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ فَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس لَا يَعْلَمُ وِنَ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢١

وَ إِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنهُ رحمةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ فِي ليَكْفُرُوا بِمَا ءَاتِينَهُمْ فَتَمَتُّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُ وَنَ ١ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا فَهُو يَتَكُلُّهُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ يديهم إذا هُم يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ يَبِسُطُ الرِّزقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُ وَنَ ﴿ فَعَاتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِّ ذَلِكَ خيرَ لِلَّذِين يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَـ إِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا عَاتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْـولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَمَا عَاتَيْتُ مِّنْ زَكُوةِ تُريدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَـ إِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم ثُمَّ رَزْقَكُم ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هُلْ مِنْ شُرِكَا بِكُمْ مِّن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَّهُ وتَعْلَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿

قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَـومٌ لا مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَبِـذِ يَّصَّدَّعُونَ ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلْحًا فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ لِيَجْزَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضْلِهُ ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمِنْ عَالِيتَهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشَّرَتِ وَّلِيُذِيقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ حَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهُ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَانظُرْ إِلْيَ عَاثر رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْي الْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْدِي الْمَوْتِي وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدِيرٌ ١ وَّلَيِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعَدِهِ

يَكْفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ

ٱلْجُزْءُ ٢١

إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهِدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلْلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَايِتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّة ضَعْفًا وَّ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُـوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا الضَّاد فَقَطُ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ وَالْإِيمِنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتْبِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيَوْمَبِذِ لاَّ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُ وا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلًا وَلَبِنْ جِئْتُهُم بِعَايَةِ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُم إِلَّا مُبطِلُون ١

كَذَٰلَكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاصْبِرْ

إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴿

## مُكِّيَّةً سُورة لُقَمَانَ آياتُها ٣٤

بسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّجِيـ

مَ ﴿ تَلْكُ عَالِيتُ الْكِتْبِ الْحَكِيمِ ﴿ هُدَى وَر حْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ لَأُخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَـ إِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَـ إِكَ هُــُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشَــتَرى لَهْــوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمْ وَيَتَّخِذُهَا هُزُواً أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ عَايَتُنَا وَلِّي مُسْتَكُبرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِّيهِ وَقُرَّا 'فَبَشَّـرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيم ﴿ خلدينَ فِيها وَعُدَ اللهِ حَقًّا وَّهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ خَلَقَ السَّــمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِيَ أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَبَثُّ فِيهَا مِنْ كُلُّ دَابُّةٍ وُّأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ﴿ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُّونِي مَاذًا خَلَقَ النَّذِينَ مِنْ دُونِهُ بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلْلِ مُّبِين ﴿





وَّلَقَدْ عَاتَيْنَا لُقُمْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۗ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا كُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمْ نُ لابنه وَهُ و يَعظُهُ يَبُنَى لا تُشْرِكُ بِالله إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّينَا الْإِنْسَنَ بِولِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُن وَّ فَصِلُهُ فِي عَامَيْن أَن اشْكُرْ لِي وَلِولِدَيْكَ إِلَى عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمَيْن أَن اشْكُرْ لِي وَلِولِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴿ وَإِنْ جُهَداكَ عَلْيَ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يُبُنَّى إِنَّاهِ آ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يُبُنَّى أَقِم الصَّلُوةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا ٓ أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلاَ تُصَعَّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللهَ لَا يُحبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكُ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوِتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وأُسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَباطِنَةً وَيَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَّلا هُدَّى وَّلا كِتْبِ مُّنيرِ ﴿ وَّ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابِاعَنَا ۖ أُولُو كَانَ الشَّيْطِنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ وَمَنْ يُسلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوْثْقِي ۚ وَ إِلَى اللَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُّورِ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كَفَرَهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور ١ فُرَتَّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَّلَبِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ عُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُ ونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّـمُوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرةٍ أَقْلَمٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هِمَّا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَّحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

الْجُزْءُ ٢١ أَلَمُ تَرَأَنَّ اللهَ يُولِجُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلِّ يُجْرِي إِلَى أَجَل مُّسَمَّى وَّأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبِطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَيُّ الْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرى فِي الْبَحْرِ بِنعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ عَالِيتِهَ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيهُمْ مُّوجٌ كَالظُّلَل دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجُّمهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَّلَدِهِ وَلا مَوْلُودُ هُوَ جَازِ عَنْ وَّالِدِهِ شَـيْعًا أ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنيا وَلا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللهِ الْغَرُورُ فِي إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَّمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ السَّجْدَةِ آياتُها ٣٠



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الَّمَ ﴾ تَنْزيلُ الْكِتْبِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعُلَمِينَ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتْنَهُمْ مِّنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّام ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلِيِّ وَالْا شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ذٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ الْعَزِيزُ الرَّجِيمُ ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَنِ مِنْ طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سَوَّبُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصُرَ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كُفِرُونَ ۞ قُلْ يَتُوفُّكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿

وَلُوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِشُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صلحًا إِنَّا مُوقنُونَ ١ وَلُو شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدُنَّهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايِتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْد رَبَّهُم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِع يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خُوفًا وَّطَمَعًا وَّمِمًا رَزَقْنَهُم يُنْفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنْ جَزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ ﴿ أَمَّا الَّذِينَ عَامَنُ وا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوٰى ُ نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولِهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿





وَلَنُذيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَايْتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُ وِنَ ۞ وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَايِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِّبَنِي إِسْرَجِيلَ فِي وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يُّهُ دُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِغَايِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِن الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ أَفَلا مَعُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبصرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَـنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَ رُونَ ﴿ فَأَعْرِضْ عَنهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿ يَنْهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْأَحْزَابِ آياتُها ٢٣



اَلْجُزْءُ ٢١

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم يَــأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَ اتَّبِعْ مَا يُوحِي إِلَيْكَ مِنْ رُّبُّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمِا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَۚ تَوَكَّلُ عَلَى اللهُ أَ وَكَفَى بِاللهِ وَ كِيلًا ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِّنْ قَلْبَيْن فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّـجِي تُظَهِّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّالًا كُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُو يَهْدى السَّبِيلَ ﴿ أُدْعُوهُمْ لأَبابِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَّهُ تَعْلَمُوا عَاباءَهُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ أَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُوجُهُ أُمَّهُ تُهُمُ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهجِرِينَ إِلا ۖ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَابِكُمْ مُعْرُوفًا كَانَ ذلكَ في الْكتب مَسْطُورًا ﴿

وَّ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثْقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَّ إِبْرَهِيمَ لى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثُقًا غَلِيظًا ﴿ لِّيَسْئَلَ الصَّدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۖ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يِّكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاعَتِ الْأَبْصِرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَديدًا ١٠ قُ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌّ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُـرُورًا ﴿ وَ إِذْ قَالَتْ طَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ يَــأَهْلَ يَشْرِبُ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَــُذِنَ فَرِيقَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَّمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُريدُونَ إِلاًّ فِـرَارَا ۚ ۞ وَّلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُـبِلُوا الْفِتْنَةَ لَأْتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عُهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُولُّونَ الْأَدْبِرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولًا ١

ٱلْجُزْءُ ٢١

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَّا لاُّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ شُوعًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَّلَا يَجِذُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ وَلَيَّا وَّلا نَصِيرًا ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْونِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَليلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدادِ أَشَحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَـيِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ يُحْسَبُونَ الأحزاب لَم يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الأَحزابُ يُودُّوا لُو أَنَّهُم بادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَابِكُمْ وَلُو كَانُوا فِيكُمْ مَّا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أُسُولُ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً لَّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأُخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴿ وَلَا عَلَى اللَّهُ كَثِيرًا ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَمَّا رَءَا الْمُؤْمِنُ وَنَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمنًا وَّتَسْلِيمًا في

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَـهَـدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ لِّيَجْـزِيَ اللهُ الصَّدِقِيـنَ بِصِدْقِهِـمْ وَيُعَـذِّبَ الْمُنْفِقِيـنَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ وَّرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَّكُفَّى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظُهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأَمُولَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوْجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ كُلُّ شَيْءٍ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرَّحْكُنَّ سَراحًا جَمِيلًا ﴿ وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يُّنِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ لَكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ لَهُ





، يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَـلْ صَلِحًا نُّؤْتَهَا رَهَا مَرَّتَيْنُ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۞ يُنسَاءَ النَّبِيّ تُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَّقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولِي وَأَقَمْنَ الصَّلُوةَ وَءَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ ليُذْهبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي وَّاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُو تَكُنَّ مِنْ عَالَيْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ أِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ مِنْ عَالَيْتِ اللَّهِ عَا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِي وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ وَالصَّبرينَ وَالصَّبرَت وَالْخُـشعينَ وَالْخُـشـعُت وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَٰتِ وَالصَّبِمِينَ وَالصَّبِمِينِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَّالذَّكْرِتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظيمًا ١ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصِاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا مُّبِينًا ﴿ وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ بِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَيهُ ۖ فَكَمَّا قَضْى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّجْنَكُهَا لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِي أَزْوْجِ أَدْعِيابِهِمْ إِذَا قَضُوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَّكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٨ مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَج فِيمًا فَرَضَ اللهُ لَهُ مُسَنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِّنْ رَّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ الله وَخْاتُمَ النَّبيِّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمًا ﴿ يُّــَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَّسَـبُّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا۞هُوَالَّذِي يُصَلِّىعَلَيْكُمْ وَمَلْيِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢٢

حِيَّتُهُمْ يُومَ يَلْقُونَهُ سَلَّمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُريمًا \$ إِنَّا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَّمُبَشَّرًا وَّنَدِيرًا ﴿ وَّدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجًا مُّنِيرًا ﴿ وَّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ وَٓلا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذْنَهُمْ وَتُوَكُّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا ﴿ يَّــاً يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُـمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا ﴿ يَــَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوْجَكَ الَّهِي عَاتَيْتَ أُجُورَهُ نَ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكُ ممّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتٍ عَمِّكَ وَبَناتٍ عَمَّتِكَ وَبَنْ اتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلْتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ كُ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحُها خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ \* قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَصْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ لَوَّكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ١٠

تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ نَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُ ذَٰلِكَ أَدْنِي أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُ نَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَينَ بِمَا عَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَالله يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ لِلَّهُ يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوْجٍ وَّلُو أَعْجَبَكَ سُنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ يَّ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُسؤُذُنَ لَكُمْ إِلَى طَعامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ ' وَاللَّهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَّعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا ٓ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا أِنَّ ذِلكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ تُبدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ تَبدُّوا شَيْءٍ عَلِيمًا

اَلْجُزْءُ ٢٢

لَا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَابِهِنَّ وَلا أَبْنَابِهِنَّ وَلا أَبْنَابِهِنَّ وَلا إِخْونِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخُونِهِ نَ وَلا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلا نَسَابِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١ إِنَّ الله وَمَلَ إِكْ تُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لِـ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنيا وَالْأَخْرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَّالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْنَاً وَ إِثْمًا مُّ بِينًا ﴾ يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِساءِ الْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُ وَرَا رَّحِيمًا ۞ لَّبِنْ لَّمْ يَنْتُهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاورُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ مُّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُ وَا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةً اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴾



يُّسْ عَلْكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَـدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خُلدِينَ فِيهَا ٓ أَبَدَّا لَّا يَجِـدُونَ وَلِيًّا وَّلا نَصِيرًا ﴿ يُومُ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُ م فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَلَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرْ آءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴿ رَبَّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ يَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَاذُوا مُوسِى فَبَرَّاهُ اللهُ ممَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ١ يَّا يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصلح لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٤ إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السّموتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْملْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسُنِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْعَذَّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ٱلْجُزْءُ ٢٢

### مَكِّيَّةٌ سُورَةُ سَبَإِ آيَاتُهَا ٤٥

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

ٱلْحَمْـدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّــمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْـدُ فِي الْأَحْرَةُ وَهُوَ الْحَكِيـمُ الْخَبِيرُ ٣ يَعْلُمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأتينا السَّاعَةُ لَقُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ علم الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْـهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّـمُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا ٓ أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتْبِ مُّبِين ﴿ لِيَّا فِي كَتْبِ مُّبِين ﴿ لِيَّجْزَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَ بِكَ لَهُمْ مَّعْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥ وَّالَّذِينَ سَعُو فِي ءايتنا مُعجزينَ أُولْبِكَ لَهُمْ عَـذَابٌ مِّنْ رِّجْزِ أَلِيـمٌ ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُـوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ لَا يَهْدِي إِلَى صِرْطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ يُّنبُّكُمْ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدِ ﴿

أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ كُلَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ في الْعَـذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعيدِ ١ أَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَّسَأَ نَحْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنبيبٍ ﴿ وَّلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلَّا يُحبِالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ أَن اعْمَلْ سبغت وَّقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَلَحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْرٌ وَّأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبُّهُ وَمَنْ يَسْزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مُحرِيبَ وَتَمْثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رُّاسِيتٍ أِعْمَلُ وَالْحَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَّقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادَيَ الشَّكُورُ فِي فَلَمَّا قَضَينا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْته إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتِهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبِيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لُّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١

ٱلْجُزْءُ ٢٢

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ عَايَةٌ ۚ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ أ كُلُوا مِنْ رِّزْق رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ أَبِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ١ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَـلْنَا عَلَيْهِمْ سَـيْلَ الْعَـرِم وَبَدَّلْنَهُ تَيهِم جَنَّتِينِ ذَواتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَّأَثْلِ وَ شَيْءٍ مِّنْ دْر قَليل ۞ ذٰلكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَـلْ نُجـزِيَ إِلاَّ لَكَفُورَ ١ لَتِي اللَّهُ مَا اللَّهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي الرَّكُنَا فيها قُـرَى ظَهْرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ لسِيرُوا فِيهَا لَيَالَى وَأَيَّامًا المِنِينَ ﴿ فَقَالُوا رَبُّنَا بِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَـ هُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ وَمَزَّفْنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَأَيْتِ لَّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَّلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطُنِ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْأُخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَّرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهُ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرِ ٣

وَ لا تَنفَعُ الشَّفْعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلَيُّ الْكَهِيرُ فِي قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللهُ لَوَ إِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَل مُّبِين ﴿ قُلْ لا تُسْئِلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْئِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بِينَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِينَنَا بِالْحَقِّ وَهُـوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَـلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لَّلنَّاس بَشيرًا وَّنَذيرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لا تَسْتَنْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلا تَسْتَقْدُمُونَ ١ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهِ ذَا الْقُرْءَانِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَـوْ تَرَى إِذِ الظُّلِمُـونَ مَوْقُوفُـونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقُولَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا آَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿





قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُم مُّجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُ وَنَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَّأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزُونَ إِلَّامًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرِ إِلاَّ قَالَ مُترَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ هِ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمُولًا وَّأُولَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشْآءُ وَيَقْدرُ وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس لا يَعْلَمُ وَنَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلا ٓ أَوْلُدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ عَامَنَ وَعَملَ صلَّحًا فَأُولَ بِكَ لَهُمْ جَزْآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ عَامِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي عَالِيتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَيِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُـلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلُفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴿

مَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْيِكَةِ أَهْ وَلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا رُونَ ﴿ قَالُوا سُبِحْنَكَ أَنْتَ وَلَيُّنَا مِنْ دُونِهُمْ بَلْ كَانُوا بُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لَبَعْض نَّفْعًا وَّلا ضَرًّا وَّنَقُولُ للَّذينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُ وِنَهِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ عْايِتُنَا بَيِّنْتِ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿ وَمَا عَاتَينَهُمْ مِّنْ كُتُب يَّدْرُسُونَها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ﴿ وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارُ مَا غَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِّي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ قُلْ إِنَّهَا أَعِظُكُمْ بِوْحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرْدَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدً ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ الْمَالَةُ عَلَّمُ الْغُيُوبِ

اَلْجُزْءُ ٢٢

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبِطِلُ وَمَا يُعِيدُ هُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَ إِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِى إِلَى رَبِي لَّ فَإِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ هُ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاْ فَوْتَ وَأُخِذُوا إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ هُ وَقَالُوا ءَامَنّا بِهَ وَأَنّى لَهُمُ التّناوُشُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهَ وَقَالُوا عَامَنّا بِهِ وَأَنّى لَهُمُ التّناوُشُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهَ عَيْدِ هُ وَ حَيلَ بَيْنَهُمْ وَبَينَ مَا يَشْتَهُونَ عَما مُنْ مَنْ مَنْ اللّهَ عَيْدِ هُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ عَما فَعِلْ بِأَشْياعِهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلْكٍ مُريبٍ فَي فَعِلَ بِأَشْياعِهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلْكٍ مُريبٍ فَعَلَ بِأَشْياعِهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلْكٍ مُريبٍ فَي فَعِلَ بِأَشْياعِهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلْكٍ مُريبٍ فَي فَعِلَ بِأَشْياعِهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلْكٍ مُريبٍ فَي فَعِلَ بِأَشْياعِهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلْكٍ مُريبٍ فَي فَعِلَ بِأَشْياعِهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَلْكٍ مُريبٍ فَي فَي فَي اللّهُ عَلَى فَي الْتَعْلَعِمْ مُنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ عَلَا بِأَسْلَاعِهُمْ مَنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ عَلْ فَيْعُوا فِي شَلْكِ مُ الْعَلْوا فِي شَلْكِ مُنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ عَلَى اللّهُ الْعَلَقِي الْهُمُ الْتَعْلَمُ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ عَلَا فِي شَلْكِ مُ الْمَالِي الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ فَاطِرٍ آيَاتُهَا ٥٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْيِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّ فَنِي وَثُلْثَ وَرُبَعَ لِيَرْيُدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشْآءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُمَّا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُمَّا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهُ أَوْمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدَهُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَي لَا أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ هُلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ يَا يُنْ اللهِ عَلَيْكُمْ هُلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنِّى تُؤْفِكُونَ فِي يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنِّى تُؤْفُكُونَ فَي يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَا هُو فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ فَي يَرْدُونَ فَي يَرْ اللهِ عَلَيْ يَا لَهُ هُو فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ فَي يَرْدُونَ فَي اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَا هُو فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ فَي اللهِ عَلَيْكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلْهَ إِلَا هُو فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ فَي اللهِ عَلَيْكُمْ أَمْ وَالْمُ وَالْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَا هُو فَأَنِّى تُوفَعُونَ فَا النَّاسُ الْمُؤْمِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَنِّى تُوفَعُلُونَ فَي عَلَيْكُمْ مَن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَنِّى تُوفَعُ وَلَا الْمُ

وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنيَا ۗ وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ۞ إِنَّ الشَّيْطُ نَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيرِ ﴾ الله ين كَفُرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والنَّذِينَ عامنُوا وعَمِلُوا الصَّلِحتِ لَهُمْ مَّغْفَرةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ الَّذَى أَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلكَ النُّشُورُ هُمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَللَّه الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَّمَكُرُ أُولَ مِكَ هُو يَبُورُ۞وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا أ وَّمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهَ إِلاَّ فِي كِتْبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ۞

وَّما يَسْتُوى الْبُحْرِانِ هَذَا عَذْبٌ فُراتٌ سَايِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا ملُّ أُجاجٌ وَّمن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرَجُونَ حلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مُواخِرَ لِتَبْتَغُوا منْ فَضْلهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِبُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّـمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَّجْرِي لأَجَل مُّسَمَّى ذَٰلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيـرِ ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعْآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنبِّئُكُ مِثْلُ خَبِير ﴿ يُلَّا يُنْبِّئُكُ مِثْلُ خَبِير النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ١ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا تَنْزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرِى ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حمْلُهَا لَا يُحمَلُ مِنْهُ شَـَىءٌ وَّلُو كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ أُ وَمَنْ تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهُ وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿



وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ ﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴾ وَمَا يَسْتُوى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأُمُوتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۚ وَّ إِنْ مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ وَّ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكَتٰبِ الْمُنِيرِ ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرْتِ مُّخْتَلِفًا أَلُونُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَّحُمرٌ مُّختَلَفٌ أَلُونُها وَغَرابِيبُ سُودٌ ١ وَّمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِّ وَالْأَنْعُم مُخْتَلِفٌ أَلْوْنُهُ كَذَٰلِكُ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ أَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتُبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَصْلِهَ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ٣

وَّالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ أُورَثْنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدُ وَّوَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ جَنّْتُ عَـدْن يَّدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فيها من أَساورَ من ذَهَب وَ لُؤلُولُ وَ الباسُهُم فيها حَريرٌ ١ وُّقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَة مَنْ فَضْلَهَ أَ لا يَمَسُّنا فِيهَا نَصَبُّ وَّلا يَمَسُّنا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفُّ فُ عَنْهُمْ مَّنْ عَذَابِهِا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُو رَفِّي وَّهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيها رَبُّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صَلَّحا غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمَّرُ كُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فيه مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ لَ فَذُوقُوا فَمَا لِلظُّلِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ فِي

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلَيْهِ فَي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُهُ وَلاَيزيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتَا ۖ وَلا يَزيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّـمُوتِ أَمْ عَاتَيْنَهُمْ كِتْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنَهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمُوت وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَيِنْ زَالَـتا إِنْ أَمْسَكُهُما مِنْ أَحَدِيُّمَنَ بَعْدِهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ قَاقَسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَكْرَ السَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهُ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَّكَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلا ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الَّذِينَ من قَبْلهم وَكَانُوا أَشَدَّ منهُم قُوَّةً وَّمَا كَانَ اللهُ ليُعجزُهُ من شَيْءٍ فِي السَّمُوبِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَّلُو يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلْكِ نَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَا فِأَدا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ يسَ آياتُها ٨٣

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

يس فَ وَالْقُرُ انِ الْحَكِيمِ فَ إِنَّاكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ فَ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ فَ لِتُنْذِرَ عَلَى عَلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ فَ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ فَ لِتُنْذِرَ عَلَى قَوْمًا فَهُمْ غَفِلُونَ فَ لَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَى قَوْمًا مَا أُنذَرَ عَابَا وَمُ مُ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَ إِنَّا جَعَلْنَا فَى أَعْنَقِهِمْ أَعْلَا فَى الْأَدْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِم فَهِم إِلَى الْأَدْقَانِ فَهُمْ مُقَمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدًّا فَأَعْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَ إِنَّمَا سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَعْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَي إِنَّمَا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَانَذَرَتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَي إِنَّمَا تَبْعَ الذّي حَلَى اللّهُ مَنْ بِالْغَيْبِ فَبَشِرُهُ تَعْمُ اللّهُ فَي إِلَى الْآخِمِي فَا اللّهُ مَنْ اللّهُ فَي إِلَى الْآخِمُ فَى إِنَّا نَحْنُ نُحْي الْمُوتَى وَنَكُتُبُ مَا تَبْعُمْ وَ كُلّهُ مَا اللّهُ فَي إِلْمَام مُبِينِ فَي اللّهُ مَنْ إِلْعَلَيْكِ فَاللّهُ فَي إِمَام مُبِينِ فَي الْمَوْتَى وَنَصُعُلُ اللّهُ فَي إِمَام مُبِينِ فَي اللّهُ مُ اللّهُ فَي إِمَام مُبِينِ فَي اللّهُ وَالْمُ مُبِينِ فَي اللّهُ مُ اللّهُ فَى إِمَام مُبِينِ فَي اللّهُ فَي إِمَام مُبِينِ فَي اللّهُ مُ اللّهُ وَالْمُ مُبِينِ فَي اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ فَي إِمَام مُبِينِ فَي اللّهُ اللّهُ فَي إِمَام مُبِينِ فَي الْقَافِرَةُ وَا الْمُؤْمِونَ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَا وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْفَالِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَ

(يُسَ® وَالْقُرُهُانِ الْحَكِمِ الْحَكِمِ الْحَكِمِ الْحَكِمِ الشَّاطِيَّةِ فِي الشَّاطِيَّةِ وَقَلْ الشَّاطِيَّةِ وَالطَّيِّيَةِ وَصَلاً بِلِمُونِ وَالطَّيِّةِ وَصَلاً بِلِمُونِ وَالطَّيِّةَ عَلَيْهِ كَامِلَةٍ عَلَيْهِ كَامِلَةٍ عَلَيْهٍ كَامِلَةٍ عَلَيْهِ كَامِلَةً عَامِلَةً عَلَيْهِ كَامِلَةً عَلَيْهُ كَامِلَةً عَلَيْهِ كَامِلَةً عَلَيْهِ كَامِلَةً عَلَيْهِ كَامِلَةً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهِ عَلَيْهً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهً عَلَيْهِ عَلَيْه

وَّاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةُ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِث فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّ ثُلُنا ۚ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَيِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنرْجُمنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالُوا طَيِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَيِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ۞ وَجَآءَ مَنْ أَقْصًا الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ لِـقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ اتَّبِعُوا مَن لا يَسْئُلُكُم أَجْرًا وَّهُم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَمَا لَى لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ عَلَّا تَخِذُ مِنْ دُونِهِ عَالَهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرَّ لاَّ تُغْنِ عَنَّى شَفْعَتُهُم شَيْئًا وَّلا يُنْقِذُونِ ﴿ إِنَّا لَهُمَى ضَلْلِ مَّبِينِ ﴿ إِنَّى عَامَنْتُ برَبَّكُمْ فَاسْمَعُونَ ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يُلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُ ونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾





وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزلِينَ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمِدُونَ ﴿ مُنْزلِينَ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمِدُونَ ﴿ سَرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ تَهْزِءُونَ ١ إِنَّا أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَي وَعَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا فَمنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّنْ نَّخِيل نْبِ وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ تَمَرِهُ ۖ وَمَا عَمَلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلايَشْكُرُونَ ١ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوْجَ كُلُّهَا مِمًّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَعَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُ و نَ ﴿ وَالشَّـمْسُ تَجْرِى لِمُسْـتَقَرِّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْديرُ الْعَزِينِ الْعَلِيمِ فِي وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فِي لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يُّسْبَحُونَ ١

وَ ءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ﴿ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مَّنْ مَّنْلُهُ مَا يَرْكَبُ وِنَ۞ وَ إِنْ نَّشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَـٰذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتْعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايِتِ رَبَّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُهُ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ وَّيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا الْوَعْـدُ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِينَ ١ مِا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخصُّمُونَ فِي فَلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصيةً وَّلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبَّهُمْ يَنْسَلُونَ ﴿ قَالُوا يُوَيُّلُنَا مَنَّ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدْنَا " هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۞إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحَدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَـرُونَ فِي فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَلا تُجزَوْنَ إِلَّا ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

إِنَّ أَصْحُبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُل فَكُهُ وِنَ ﴿ هُمْ وَأَزْوٰجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْأَزْآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهُ فَكَهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَمٌ قُولًا مِّنْ رَبِّ رَّحِيم ﴿ وَّامْتُـزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُ رَبِ مِنْ مُرَانُ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطُنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ يَا لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ يَ وَّأَن اعْبُدُونِي هٰذَا صِرْطٌ مُّستَقِيمٌ ۞وَّلَقَدْ أَضَلَّ منْكُمْ جبلاًّ كَثِيرًا ۚ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَٰذَهِ جَهَنَّهُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَحْتُمُ عَلَى أَفُوهِمْ وَتُكَلَّمُنا أَيْديهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصَّرْطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطْعُوا مُضِيًّا وَّلا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ نَّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ۚ أَفَلا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُوْءَانَّ مُّبِينٌ ﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ لَكُنْ إِلَى الْكَفِرِينَ ﴿

أُولَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَّا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّانَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ عَالِهَةَ لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ في لا يَستَطيعُونَ نَصْرَهُ وَلَا يَحْزُنْكَ قُولُهُمْ مُندُّ مُّحضَ رُونَ ۞ فَلا يَحْزُنْكَ قَولُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أُولَمْ يَرَ الْإِنْسَنُ أَنَّا لَقْنَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا للا وَّنسيَ خَلْقُهُ وَاللَّهُ مَنْ يُّحْدِي الْعِظْمَ وَهِي رَمِيمٌ الْعِظْمَ وَهِي رَمِيمٌ الْعِظْم قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًّا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْـهُ تُوقِدُونَ ﴿ أُوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلُهُمْ لَبَلَى وَهُوَ الْخَلُّقُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيًّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الصَّافَّاتِ ايْاتُهَا ١٨٢



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيمِ وَالصَّفَّتِ صَفَّا فِي فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا فِي فَالتَّلِيتِ ذِكْرًا فِي إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوْحِدٌ فَي رَّبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ فَي إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيا بِزِينَة الْكُواكِبِ فَي وَحِفْظً مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِد فَي لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلاِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِد فَي لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلاِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ هُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ فَي إِلَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ هَا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْمَن خَلَقْنَا أَيْنَا خَلَقْنَا أَيْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لِآرِبِ هِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ فَي خَلْقَا أَمْمَن خَلَقْنَا أَيْنَا خَلَقْنَا أَيْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَآرِبِ هِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ فَي

إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَمًا أَعِنَّا لَمَ هُوْدُونَ ﴾ لَمَ بعُوثُونَ ﴾ وَانْتُمْ دُخِرُونَ ﴾ فَإِنَّمُ هِ وَعَلَمًا أَعِنَّا الْأَوْلُونَ ﴾ فَإِنَّهُمْ دُونَ ﴾ وَقَالُوا يُويَلنَّا هُلُونَ ﴾ وَقَالُوا يُويَلنَّا هُذَا يُومُ الْفُصْلِ الّذِي كُنْتُمْ بِهُ تُكَذَّبُونَ ﴾ وَعَلَمْ النَّهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ مِنْ دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرطِ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ مَنْ وُلُونَ ﴾ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرطِ الْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسئُولُونَ ﴾ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرطِ الْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسئُولُونَ ﴾

وَ إِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوا عَايَةً يَسْتَسْخُرُونَ ﴿ وَقَالُوا



لَكُمْ لا تَناصَرُونَ ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَلُونَ ۞قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونِنَا عَن الْيَمِين ﴿ قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلطَنْ بَلْ كُنتُمْ قُومًا طَغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنا قُولُ رَبِّنا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ١٤ فَأَغُو يَنكُمْ إِنَّا كُنَّا غُو ينَ ١ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ فِي وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجْنُونِ ﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُ وا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَي إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَـ إِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ فَوَكُهُ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فُي فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ فُي عَلَى سُرُرِ مُّتَقْبِلِينَ ٣ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِين ﴿ بَيْضَاءَ لَنَّةٍ لِّلشَّرِبِينَ ﴿ يُعَالَىٰ اللَّهُ عِلْم لَا فِيهَا غَـُولٌ وَّلَا هُمْ عَـنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿ وَعِنْدُهُمْ قَصِرْتُ الطَّرْف عِينٌ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَلُونَ ﴿قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿

يُّقُولُ أَءِنَّكَ لَمنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَّا وَّعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدينُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلُّهُونَ ۞ فَاطَّلَعَ فَرَءاهُ في سَوْآءِ الْجَحِيم ﴿ قَالَ تَاللَّهُ إِنْ كَدْتُّ لَتُرْدِينَ ﴿ وَلَوْلا ﴿ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزَ الْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ ﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوم ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأُكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُّونَ فِي ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِّن حَمِيم ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَجِيم ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُوا عَالِمَا هُمْ صَالِّينَ ﴾ فَهُمْ عَلَى عَالَى عَالْرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذرينَ فِي فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقبَةُ الْمُنْذَرينَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادُنِنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ وَنَجَينهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيم ﴿

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ فِي وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ فِي سَلَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأُخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْب سَليم ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفَكَّا ءَالِهَةً دُونَ اللهِ تُريدُونَ ﴾ فَما ظَنُّكُمْ برَبِّ الْعلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوم ﴿ فَهُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاغَ إِلْيَ ءَالهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْطَقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُواۤ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿ فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿ فَأَلْقُوهُ فِي وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلْم حَلِيم ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبُنَّى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ٥

اَلْجُزْءُ ٢٣

فَلَمَّا أَسْلَمًا وَتَلَّهُ للْجَبِينِ فِي وَنَدَيْنَهُ أَنْ يُبِإِبْرِهِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلْـوُ الْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأُخِرِينَ ﴿ سَلْمٌ عَلْيَ إِبْرُهِيمَ ﴿ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَهُ بإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلْجِينَ ﴿ وَبُرَكُنَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ فِي وَّلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِبِينَ ﴿ مِنَ الْكَرْبِ الْغَلِبِينَ وَعَاتَيْنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخِرِينَ ﴿ سَلَّمُ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ مِنْ عِبَادِنَا الْمُوْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَـقُوْمَهَ أَلَا تَـتَّقُونَ ۞ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَّتَذَرُّونَ أَحْسَنَ الْخُلِقِينَ فِي اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۗ

فَكَذَّابُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فِي إِلَّا عَبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ ١ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأُخِرِينَ ١ سَلْمٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١ إِنَّا كَذْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كَذْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرسَلِينَ في إِذْ نَجَّينَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ في إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَبِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ فِي وَبِالَّيْلُ أَفَلا تَعْقَلُونَ فَي وَإِلَّا لَيْلُ أَفَلا تَعْقَلُونَ فَي وَإِلَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيحٌ ﴿ فَلَوْلا ٓ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ فِي فَنْبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فِي وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينِ ﴿ وَّأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَةِ أَلْفِ أَوْ يَزيدُونَ ﴿ فَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلْيَكَةَ إِنْثًا وُّهُمْ شُهِدُونَ ٥ أَلاَّ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذَبُونَ ١ أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنينَ ١ اللهُ ال

اَلْجُزْءُ ٢٣



مَالَكُمْ "كَيْفَ تَحْكُمُونَ۞ِأَفَلا تَذَكَّرُونَ ۞ِأَمْ لَكُمْ سُلْع مُّبِينٌّ فِي فَأْتُوا بِكتبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدقِينَ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَهُ الْجِنَّةِ نَسَبًّا وَّلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ في سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٤ إِلَّا عَبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ١٠ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفْتِنِينَ فِي إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلاَّلَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿ مَقَامٌ مُعَلَّم الم وَ إِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُوا بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرَ وْفَ يُبْصِرُونَ ٣ سُبْحَنَ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّة عَمَّا يَصَفُونَ ﴿ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ مَكّيّةٌ سُورةُ صَ ايَاتُهَا ٨٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ صَ وَالقُرْءُانِ ذِي الذِّكْرِ فَي بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِفَاقٍ فَي كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ فَنَادُوْا وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ فَي وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا سُحِرٌ

كُذَّابٌ ﴾ أَجعَلَ الْأَلِهَةَ إِلْهَا وَحِداً إِنَّ هٰذَا لَشَي مُ عُجابٌ ۞

وَّانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى عَالِهَ تِكُمْ إِنَّ هَذَا لِلَّا لَمَتَى وَانْطَلَقَ الْأَخِرَةَ إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ يُّرادُكُم مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةَ إِنْ هَذَا إِلَّا

ا خُتِلْقٌ ﴿ أَءُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا لَبَلْ هُمْ فِي شَـكَ مِنْ الْخَيْلُ بَلْ هُمْ فِي شَـكَ مِنْ الْخَيْلُ اللهِ اللَّهِ مَا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةً رَبِّكَ فَرَكِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةً رَبِّكَ

الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ فَي أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ وَمَا بَيْنَهُمَا

فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْلِ ﴿ جُنْدُمَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿ كَنَّاتُ قَالَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادٌ وَقَوْمُ الْأَوْتَادِ فِي وَتُمُودُ وَقَوْمُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادٌ وَقَوْمُ الْأَوْتَادِ فِي وَتُمُودُ وَقَوْمُ

لُوطٍ وَّأَصْحٰبُ لَعَيْكَةٍ أُولَـيِكَ الْأَحْزَابُ ﴿ إِنْ كُلُّ إِلاَّ كَذَّبَ

الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَـؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا

مِنْ فَوَاقِ ١ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

اَلْجُزْءُ ٢٣

، عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ ۖ أَوَّابُ سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَا شُورةً كُلُّلَهُ أَوَّابٌ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةُ وَفَعَ لْخطاب، وَهَلْ أَتْمكَ نَبَؤُا الْخَصْمَ إِذْ تَسُوَّرُوا الْمِحرَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى داوُدَ فَفَ زِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفُّ خَ منا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ وَآءِ الصَّرَطِ ١ إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُونَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَّهُ وَّحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْ لُ مَّا هُمْ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَر رَبَّهُ وَ-بَ ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكُ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَـَاب يَّداوَدَ إِنَّا جَعَلْنكَ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بالْحُ ولاَ تُتَبِع الْهُوى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَعِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ



وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا بَطِلًّا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفُرُواْ فُويُلٌ لِّلَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ النَّارِ فِي أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا لِحَالِيَهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبِ ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ ۖ أَوَّابَ ۗ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْه بِالْعَشَى الصَّفنتُ الْجِيادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَجُ بِّ الْخَيْرِ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوارَتْ بِالْحَجْ اب لَى فَطَفِق مسحا بِالسُّوق وَالْأَعْنَاق ١ وَلَقُدْ فَتَنَّا وَأَلْقَيْنا عَلَى كُرّسيّه جَسَداً ثُمّ أَنابَ ١ قَالَ رَبِ اغفِر لِي وهِ لِي مُلْكًا لاَّيَنْبَغِي لِأُحَدِمِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهْابُ له الريح تجرى بأمره رَخاءً حَيْثُ أَصابَ ﴿ وَالشَّـيطيرَ كُلَّ } بَنَّآءِ وَّغَوَّاصِ ١ هَا خَرِينَ مُقَرَّنينَ في الْأَصْفاد ١ هٰذَا عَطْآؤُنَا فَامَنَنَ أُوْ أُمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ١٠ وَأُوانَّ لَهُ عِنْدُنَا لَزُلْفَي وَحُم مَابِ ٥٠ وَ الْأُوْمِ مَنْ الْمُوبِ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنَى الشَّهِ بِنُصْبِ وَّعَذَابِ فَيُّ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ باردٌ وَ شَرار

وَّوَهَبِنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَحْمَـ ب ١٠٥ خُذْبيدك ضغثًا فَاصْرِبْ بِّهِ وَلا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنُهُ ابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۞ وَّاذْكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحُ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصِرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَ ذِكْرَى الدَّارِهِ وَإِنَّهُمْ عِنْدُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ هِي واذْكُر إِسمعيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هُ هَذَا ذِكْرٌ ۖ وَۗ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَ لَّهُمُ الْأَبُوٰبُ ﴿ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفْكَهَة كَثِيرَة وَّ شَرَابِ ﴿ وَعِنْدُهُمْ قُصِرْتُ الطَّرْفِ أَتْرَابُ ﴿ هَٰذَا مَا تُوعدُون لِيوم الحِسابِ ١٩ إِنَّ هذا لَرزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَّفَادِ ١٩ هذا أُ وَ إِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرٌّ مَاٰبِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَميمٌ وَّغَسَّاقٌ ۞ وَّءَاخَرُ منْ شَكَّلهَ أَزْوجُ ۞ هذا فَوجٌ مُّقتَحِمٌ مُعَكُم لا مُرحباً بِهِم إِنَّهُم صالُوا النَّارِ ١ قَالُوا بَلُ أَنتُم لَا مُرْحَبًا بِكُم أَنتُم قَدَّمتُمُوهُ لَنا فَبِئسَ الْقَرارُ ١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعْفًا في النَّارِ اللَّهِ



وَقَالُوا مَا لَنَا لَانَرِي رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرِارِ ﴾ أَتَّخَذْنْ سخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصِرُ ﴿ إِنَّ ذَلَكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّاماً أَنَا مُنْذِرٌ وَّما مِنْ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُّرُ ﴿ قُلْ هُو ٓ نَبَقُ اعظيمٌ ﴿ أَنتُم عَنهُ مُعرضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلْإِ الأعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمِ عَلَيْ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلْيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فِي إلاَّ إَبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفرينَ ٣ قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أُمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّار وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِينَ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ فَي وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينَّهُم أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجُمَعِينَ ﴿ قُلُ مَا أَسْئُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ إِنْ هُو إِلاَّ ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعَلَّمُنَّ نَبَأَهُ بَعَدَ جِينٍ ﴿

## مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الزُّمَرِ آيَاتُهَا ٥٧

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكَتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكْيِمِ ﴿ إِنّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَالَّهِ الدِّينَ ﴾ الْكَتْبَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ الْأَلْهِ الدِّينُ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِينَ اللهِ الدِينَ اللهِ الدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ رُلُفَى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى الله لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَذَبٌ كَفَّارٌ ﴾ لَوْ أَراد الله أَنْ يَتَخَذُ وَلَدًا لاَّصْطَفَى مِمّا يَحْلُقُ مَا يَشْلُونَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ مَا يَحْدُو اللهُ اللهُ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْهُم تَمْنِيةً أَزُوجٌ يَّخْلُقُكُمْ فِي بُطُّونِ أُمَّهَ تَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمْتِ ثَلْثٍ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لْآ إِلْـهَ إِلَّا هُـوَ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَـنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحِبِ النَّارِهِ أَمَّنْ هُوَ قَنِتُ عَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَايِمًا يَّحَذَّرُ الْأَخِرةَ وَيَرْجُوا رَحْمة ربِهِ قُل هل يستوي النَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالنَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبِ ﴿ قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ ۖ وَّأَرْضُ اللَّهِ وْسَعَةُ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَسَابِ

، إنَّى أُمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ وَّلَ الْمُسلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ عَظِيمِ ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلَصًّا لَّهُ دِينِي ﴿ فَاعْبُدُوا مَا شَئْتُ مِنْ دُونِهُ قُلْ إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيا يَوْمَ الْقيْمَةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرِانُ الْمُبِينُ ﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَـلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَـوَّفُ اللَّهُ بِهِ عَبَادَهُ يُعباد فَاتَّقُونِ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطُّغُوبَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرِي فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِي فَبَشِّرْ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ مِ أُولَ إِكَ الَّذِينَ هَدْمُهُمُ اللهُ وَأُولَ إِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبِ ١ أَفَانَ تَنْقَدُ عَلَيْهِ كَلَمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقَذُ مَنْ في النَّارِ ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ ارْبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقَهَا غُرَفٌ مَّبنِيَّةٌ لا يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ وَعَدَ اللهُ لا يُخْلفُ اللهُ الْمِيعَادَ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّامَاءِ مَاءَ فَسَلَكُهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلُونُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْمًا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذَكْرِي لأُولِي الْأَلْبِ ﴿

أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهُ فُويْلٌ لَّلْقَسِيَة قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذَكْرِ اللهُ أُولَيِكَ فِي ضَلْل مُّبِينِ فِي اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتْبًا مُّتشبِهًا مَّثانِي تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَإِلَّكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسَبُونَ ﴿ كَنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتْنَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الْخِرْيَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخْرَة أَكْبَرُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُوْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوج لَّعَلَّهُم يَتَّقُونَ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُركاءُ مُتشَكُّونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتُولِيانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٢٤



فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لَّلْكِفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشْآءُونَ عِنْدَ رَبِّهُمْ ذَلِكَ جَزْآءُ الْمُحْسنِينَ ٥ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوَّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَا دِ ﴿ وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ مُّضِلَّ أ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِي انْتِقَامِ ﴿ وَّلَبِنْ سَأَلْتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ عَلَى أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرَّ هَلْ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرَّهٖ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۖ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُّلُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَقُومُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَي مَنْ يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُّخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ۞ اللهُ يَتُوَفَّى الْأَنْفُسَ جِيـنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُ فِي مَنَامِهَا فَيُمسِكُ الَّتِي قَضِي عَلَيْهَا الْمَوْتَ بُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْم يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ أَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءً قُلْ أُوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ لِلَّهِ لشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إِذَا هُمْ تَبْشِرُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهٰدَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَـوْ أَنَّ لِلَّذِيـنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَميعًا وَّمثلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٢٤

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ تَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسُـنَ ضُرٌّ دَعَانًا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا لَاللَّهِ إِنَّاماً أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْم لَا هِي فِتنَةٌ وَّلكِنَّ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَـؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَـوْم يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٓ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفُرُ الذُّنُوبِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُـوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُـمَّ لا تُنصَـرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّأَنتُ م لا تَشْعُرُونَ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَّحَسُرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنَبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السِّحِرِينَ فِي

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَذَبني لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ عَالِيتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَـرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُّسُودَةٌ مُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكِبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ الشُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايِتِ اللهِ أُولَـبِكَ هُـمُ الْخَسِـرُونَ ﴿ قُـلُ أَفَغَيْـرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُـدُ أَيُّهَا الْجْ هِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ١ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ ا قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهُ لُمُ بُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

اَلْجُزْءُ ٢٤

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَّنظُرُونَ ١٩٥٥ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبُّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجايءَ بالنَّبيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مًّا عَمِلَتْ وَهُـ وَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُولُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَالِيِّ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلَّمَـةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفرينَ ﴿ قَيلَ ادْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خُلدينَ فيها أَ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكِبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حُتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنْتُهَا سَلْمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوّاً مِنَ الْجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿



وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّي الْعَلْمِينَ فَي وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَي وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ وَالْعَلْمِينَ فَي اللهِ وَالْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي اللهِ وَالْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلَيْ الْعَلْمِينَ فَي إِلْمَالِهِ وَلَهِ إِلْهُ عَلْمُ لِللّهِ وَالْعِلْمِينَ فَي إِلْمَالِهِ وَالْعَلْمِينَ فِي إِلْعُلْمِينَ فَي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلَيْعِيلُ الْعَلْمِينَ فَي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلَيْعِيلُ اللّهِ وَالْعِلْمِينَ فَي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلْعِلْمِينَ فَي إِلْعِلْمِينَ فَي إِلْعِلْمُ اللّهِ وَلِي الْعَلْمِينَ فِي إِلْعُلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فَي إِلَيْنِ الْعِلْمِينَ فِي إِلْعَلْمِينَ فَي إِلْعِلْمُ إِلْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي إِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فَي إِلَيْعِلْمِينَ فَيْعِلْمِينَ فَي إِلَيْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فَي إِلَيْعِلْمِينَ فَي إِلْعِلْمِينَ فَيْعِلْمِينَا فِي إِلْعِلْمِينَ فِي فَالْعِلْمِينَ فَيْعِلْمِينَ فِي إِلْمِينَ فِي فَالْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي فَالْعِلْمِينَ فِي إِلْعِلْمِينَ فِي فَالْعِلْمِينَ فَيْعِيْ فَالْعِيلُولِ فَيْعِلْعِيلُولِ فَيْعِلْمِينَا فِي فَالْعِلْمِينَ فَيْعِيلُولِ فَيْعِيلْ

## مَكِيَّةٌ سُورَةُ غَافِرٍ آيَاتُهَا ٨٥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

حُمَّ ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيـزِ الْعَلِيـم ﴾ غافِر الذُّنُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَهِ يدِ الْعِقَ ابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۗ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجْدِلُ فِي غَايْتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفُرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلْدِ ﴿ كَنَّابَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح وَّ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لَيَأْخُذُوهُ وَجْدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ فَأَخَذْتُهُم ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحُبُ النَّارِ ﴾ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَـيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَـذَابَ الْجَحِيم ﴿

رَبُّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَـدْنِ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَالِبَاهِمْ وَأَزْوْجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتُهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادُوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمِٰنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوج مِّنْ سَبِيل ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكُمُ لله الْعَلَى الْكَبِيرِ ٥ هُوَ الَّذِي يُريكُمْ عَالَيْتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَّمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُّنِيبُ ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَّهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرَهَ الْكُفرُونَ ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجْتِ ذُو الْعَـرْشِ يُلْقِى الـرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبادِهِ ليُنْدَرَ يَوْمَ التَّلاق فِي يَوْمَ هُمْ بِرزُونَ لا يَخْفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِللهِ الْوحد الْقَهَّارِ ١

ٱلْيُومَ تُجزى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيُومَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَة إِذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيم وَّلا شَفِيع يُطَاعُ ﴾ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَـيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـقَبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ الله مِنْ وَّاقِ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ ۚ إِنَّهُ قُوىٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْيَتِنَا وَسُلْطَنِ مَّبِينِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهُمْنَ وَقُرُونَ فَقَالُوا سُحِرٌّ كَذَّابٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَـقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسْآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ١

وَّقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسٰے إِنِّی عُذْتُ بِرَبّی وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لاّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُّ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُكُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَّكُ كُذِبَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يُتَقَوْم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنا فَالَ فرعونُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا مَا أَرى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ١ وَقَالَ الَّذِي عَامَنَ يَعَوْم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَـوْمِ الْأَحْزَابِ فِي مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُـوحٍ وَّعَادٍ وَّتُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ وَيَـقَوْم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ فِي يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِم وَّمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢

وَّلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُمْ بِهِ لَحَتَّى إِذَا هَلَكَ قُائُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجْدِلُونَ فِي غَايِت الله بغَيْر سُلْطُن أَتْمَهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهُمْنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَ فِي أَسْبُ السَّمُوتِ فَأَطَّلِعَ إِلْيَ إِلٰهِ مُوسَى وَ إِنِّي لْأَظُنُّهُ كُذِبًا وَ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِي عَامَنَ يَـقَوْم اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ في يُـقَوْمِ إِنَّمَا هُـذِهِ الْحَيْـوةُ الدُّنْيَا مَتْـعٌ وَّ إِنَّ الْأَخِرَةَ هِـىَ دَارُ الْقَـرَارِ ﴿ مَنْ عَمِـلَ سَـيِّئَةً فَـلا يُجْـزَى إِلاُّ مِثْلُهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَ بِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿





وَّ يَهُوْم مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّاجُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ فَي تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَّأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفِّرِ ۞ لَا جَرَمَ ا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا في الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنآ إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحُبُ النَّارِ ۞ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيلٌ بِالْعِبَادِ ﴿ فَوَقْدُ اللهُ سَيِّعَاتُ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالَ فَرْعَـوْنَ شُـوَءُ الْعَـذَابِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعرَضُونَ عَلَيْهَا غُـدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُـومَ تَقُـومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا عَالَ فَرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَـوُّ الِلَّذِينَ اسْـتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَوًا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَل ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَدُ ﴿ يَنْفَعُ الْمَيْفَعُ الْمَيْفَعُ الظُّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ١ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرِعِيلَ الْكُتُبَ فِي هُدَّى وَّذِكْرَى لِأُولِى الْأَلْبِ ١ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُرِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُجِدِلُونَ فِي عَايْتِ اللَّهِ بِغَيْـرِ سُـلُطْنِ أَتْنَهُمْ ۚ إِنَّ فِـى صُدُّورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبلِغِيهِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتُوى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحْتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۖ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ۗ

ٱلْجُزْءُ ٢٤

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلا هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٥ كَذْلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِعَايْتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّ صَوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوركُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبْتِ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم ۚ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ١

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ غَلَقَةِ ثُمَّ رجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مِنْ يُتُوفِّي مِنْ قَبِلُ وَلِتَبِلُغُوا أَجِلًا مُسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ١ هُوَ الَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضَى أَمْرَا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجِدِلُونَ فِي عايت الله أنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ الَّذِينَ كَنَّهُوا بِالْكِتْبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنا أَنْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ أَيُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ۚ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَّهُ نَكُنْ نَدُّهُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَفِرِينَ ﴿ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَكُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَكُونَ ﴿ أُدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى مُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَـقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيْنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرجَعُونَ ١

ٱلْجُزْءُ ٢٤

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لَرَسُولِ أَنْ يَّأْتِي بِعَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْنُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعُمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفُعُ وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً في صُدُوركُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ عَايِيهِ فَأَيَّ عَايِتِ اللهِ تُنْكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَّ عَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسَبُونَ ١ فَلَمَّا جَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرُحُوا بِمَا عِنْدُهُم مِّنَ الْعلْم وَحاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمِنُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفُونَ ﴿



## مَكِّيَّةٌ سُورَةُ فُصِّلَتْ آيَاتُهَا ٤٥

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم حُمَّ ﴾ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴿ كِتْبُ فُصَّلَتْ ءَايٰتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُوم يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي الْمَاذِانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجْابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَجِدٌّ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ١ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّـٰذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا لَٰذِلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فُوقِها وَبَرَكُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوتُهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّامُ سُواءً لِّلسَّ إَبِلِينَ ﴿ ثُمَّ اسْتُونَ إِلَى السَّمْآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَا أَلْتَا أَتَيْنَا طَابِعِينَ

بْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهُ الْوَرَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيا بِمَصْبِيحٌ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعَقَةً مَّثْلَ عِقَةِ عَادِ وَّتُمُودَ ﴾ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلْيِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌّ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُّ مِنْهُم قُوَّةً وَّكَانُوا بِعَالِتِنا يَجْحَدُونَ ٩ أَرْسَـلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّام نَّحسات لَّنُذيقَهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ يُنصَـرُونَ ﴿ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُم وَأَبْصِرُهُم وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا ۚ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذَى أَنْطَقَ كُلَّ شَـىْءٍ وَّهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتِترُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٩ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرِبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخْسِرِينَ ١ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآ ءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بين أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أُمَّم قَدْ خَلْت مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا نُوا خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَّلَنَجْزِيَّتُّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذٰلِكَ جَزْآءُ أَعْدَآءِ اللهِ النَّارُ ۚ لَهُم فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كَانُوا بِالْيِتِنا يَجْحَدُونَ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا رَبَّنا آرنا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا منَ الْجنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ الْعَالَمِ الْأَسْفَلِينَ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُّوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْيَكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيآؤُكُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنيا وَفِي الْأَخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدُّعُونَ ۞ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيم ۞ وَّمَنْ أَحْسَـنُ قَـوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمـلَ صَلحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَّلَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقُّنهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّنهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيم ۞ قَّ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَـزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُـوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ عايته اليُّ لُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمسُ وَالْقَمَرُ لَا تُسجُدُوا لِلشَّـمْسِ وَلَا لِلْقَمَـرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّـذِي خَلَقَهُـنَّ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعبُدُونَ ۞ فَإِنِ اسْتَكبُرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعُمُونَ ﴿



وَمِنْ عَايٰتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَ الماءَ اهتزَّت وربَّت إنَّ الَّهٰ مَا أَدُى أَحِياها لَمُحْي الْمُوتِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايِتنا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۚ أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي عَامِنًا يُّـوْمَ الْقِيمَةِ أِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيزٌ ﴿ لَا ۖ يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم مِيدِ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلَكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَـذُو مَغْفَرَة وَّذُو عِقَابِ أَلِيهِ ﴿ وَّلَـوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أُعجميًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصَّلَت عايتُهُ عَاعجمِيٌّ وَعَربِيٌّ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَّى وَّ شِفَاءٌ وَّالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌّ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّىٰ أُولَـ بِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَّلَقَدْ عْاتَيْنَا مُوسَى الْكَتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّم لِّلْعَبِيدِ اللهِ

ٱلْجُزْءُ ٢٥



إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرْتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْهِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعَلْمِهِ وَيُومَ يُنَادِيهِم أَيْهِ شُرَكآ ءِي قَالُوٓ الْحَاذَنَّكُ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدِ ﴿ وَّضَلَّ عَنْهُمْ مُّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ١ لَّا يَسْءُمُ الْإِنْسَنُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُوسٌ قَنُـوطٌ ۞ وَّلَبِـنْ أَذَقْنَـهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّ لَيَقُولَ نَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَّلَيِنَ رُّجِعتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندُهُ للحُسنِي فَلَنْنَيِّنَ الَّذِينَ كَفُرُوا بما عَملُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسُنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَ آءٍ عَرِيضٍ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّـنْ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدِ ۞ سَنُريهِمْ ءَايتِنا فِي الْأَفْاقِ وَفِي أَنْفُسِ هِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ أُوَلَمْ يَكُف برَبَّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فِي أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِم أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُّحِيطُ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورةُ الشُّوري آياتُها٣٥ بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حُمْ ﴿ عَسَقَ ﴾ كَذٰلِكَ يُوجِي إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْ عِكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُـوَ الْغَفُـورُ الرَّحِيـمُ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل ١ وَّكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلُهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَّةً وَّلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظُّلِمُونَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيِّ وَّلا نَصِيرٍ ٣ أَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتِي ۚ

وَهُو عَلَى كُلِّ شَـيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَـيْءٍ

فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٩

فْاطِرُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ

فَاطِرُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوجًا وَّمِنَ الْأَنْعُمُ أَزُوجًا يَّذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّـمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدُرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيه لَكِبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُبْيِبُ هِ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ إِلَى أَجَل مُسَمَّى لَّقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتْبَ مِنَ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ هِ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا ٓ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوآ عَهُمْ وَقُلْ عَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَبٍ ۚ وَأُمِرْتُ لِلْأَعْدِلَ بينَكُمُ اللهُ رَبُّنا ورَبُّكُمْ لَنا أَعْمَلُنا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ ﴿ اللهُ الَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ٰ وَيَعْلَمُ وِنَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَة لَفِي ضَلل بَعِيدِ ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقُويُّ الْعَزِيزُ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخْرَة نَزْدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّّنيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللهُ وَلَوْلاً كَلَمَةُ الْفَصْل لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظُّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تَرَى الظُّلمينَ مُشْفِقينَ ممَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ عْامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مًّا يَشْآءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذُلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ١

ذلكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ قُلْ لا أَسِئْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرْدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَذِبّاً فَإِنْ يَّشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ اللهُ الْبطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّذُورِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فِي وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَيزيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهُ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ وَلُوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُّنَزَّلُ بِقَدَر مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرً بَصِيرٌ ﴿ وَهُو الَّذِي يُنزَّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ فِي وَمِنْ عَالِيتِهِ خَلْقُ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ أُ وُّهُو عَلَى جَمْعِهُم إِذَا يَشْ آءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصْبَكُمْ مِّنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصيرِ ١



وَّمنْ عايته الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَم ﴾ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّار شَكُورِ فِي أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرِ فِي وَّيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجِدِلُونَ فِي عَايِتِنا مَا لَهُمْ مِّن مَّجِيصٍ ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتْعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّأَبْقَى لِلَّذِينَ عْامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ في وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبْسِيرَ الْإِثْم وَالْفُوحِشَ وَإِذَامًا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فِي وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَّفْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مُّنْكُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لا يُحبُّ الظُّلمينَ ١ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَ بِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَ بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ قَلَمُ مُعَلِّ إِنَّ ذَلكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ وَمَنْ يُصْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِّنْ بَعْدِمْ وَتَرَى الظُّلِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِّنْ سَبِيلِ ﴿

وَّتَرْبِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ النُّلِّ يَنْفُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ عَامَنُ وَا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيمَـةِ أَلَا إِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَـهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ اِستَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مَنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَّمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمْ ٓ أَرْسَـلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبُـلْغُ ۚ وَإِنَّا إِذَآ أَذَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَـرَحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّةُ أَبِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَ كَفُورٌ ١٠ لله كُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لِهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ إِنْتًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُم ذُكْرَانًا وَّ إِنْتًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُّكِلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّراتي حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشْآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

وَّ كَذٰلِكَ أُوحَيْناً إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيمِنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدى بِهِ مَنْ نَّشَاءُ من عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرْطٍ مُّسْتَقِيم هُم صِرْطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُّورُ ﴿

مَكِّيَّةً سُورَةُ الزُّخْرُفِ آياتُها ٨٩

بسم الله الرَّحمين الرَّجيم

حُمْ ﴾ وَالْكِتْبِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْ اِنَّا عَرَبيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ لَكَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فِي نَ هِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيِّ فِي الْأَوَّ لِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيِّ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ فَأَهْلَكُنآ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ وَلَيْ خَلَقَهُ نَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًّا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢٥

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذْلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوْجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعُم مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبِحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُوا لَهُ منْ عبادهِ جُزْءًا ۗ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ أَم اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَّأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ أُومَنْ يُّنشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلْـيِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ إِنْـثًا ۚ أَشْـهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتُبُ شَهْدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمُ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِتْبًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَالِمَ عَلَى أُمَّةِ وَّ إِنَّا عَلَى عَاثِرِهِمْ مُّهْتَدُونَ فِي

وَكَذَٰ لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُترَفُوها إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى عَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ١ قُلَ أُولُو جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ عَابَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهَ إِنَّنِي بَرْآءٌ مُّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَـؤُلاَّءِ وَعَابِاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مَّبِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزَّلَ هٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُل مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحمت ربِّكُ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدُّنيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَّرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّحِدَةً لَّجَعَلْنَا لَمَنْ يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَّحِدَةً لَّجَعَلْنَا لَمَنْ يَكُونُ الزَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فضَّةِ وَّمَعارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَـرُونَ ﴿





يُوتِهِمُ أَبُوبًا وَسُرِرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿ وَزُخْرُفًا وَ إِنْ كُلُّ ذلكَ لَمَّا مَتْعُ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَالْأَخْرَةُ عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ نَ يَعْشُ عَنْ ذِكِرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو ـنٌ ﴿ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّـبِيلِ وَيَحْسَـبُونَ أَنَّا لُونَ ﴿ حَتُّنَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ لِللَّهِ تَبْنِي وَبَيْنَكُ بُهُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿ وَلَـنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلْل مُّبِيـن ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَر بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقَمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّبْذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرْطِ مُسْتَقِيم ﴿ وَ إِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئِلُونَ ﴿ وَسْئُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمُ نِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بِعايتِنا إِلَى فِرعُونَ وَمَلَإِيهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبّ الْعْلَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِعَالِتِنآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا يَا يُّهُ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهُ رُ تَجْرى مِنْ تَحْتِي ۚ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَّ لا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوْلا أَلْقَى عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلْ بِكَةُ مُقْتَرِ نِينَ ۞ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا انتقَمنا مِنهُم فَأَغْرَقنهُم أَجْمَعِينَ فِي فَجَعَلْنَهُم سَلَفًا وَّمَثَلَّا لِّلْأَخِرِينَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْ لُهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوا عَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِمُـونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَءِيلَ ﴾ وَلُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلْيَكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢٥

وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُ وَنِ هَذَا صِرطٌ مُّستَقِيمٌ ﴿ وَلا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيطِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴿ مَا الشَّيطِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴿ وَّلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَة وَلاَّ بَيْنَ لَكُم بَعْضَ الَّـذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَهٰذَا صِرطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُ وا مِنْ عَذَابِ يَـوْم أَلِيم ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ فِي يَعِبَادِ لا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ وَلا أَنْتُم تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ النَّذِينَ عَامَنُوا بِعَايِتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ فِي أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوْجُكُمْ تُحبَرُونَ ۞ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافِ مِّنْ ذَهَبِ وَّأَكُوابِ وَّفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلَدُونَ ﴿ وَتَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِ ثُنُّمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيه مُبلُّسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّلِمِينَ ٩ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِثُونَ ﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُ وِنَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ اللَّهِ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ فِي قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَلَدْرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّنِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَّفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَّهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٩ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلْا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يُرَبِّ إِنَّ هَـؤُلآءِ قَوْمٌ لاّ يُؤْمنُونَ ﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلْمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

## مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الدُّخانِ آياتُها ٥٩

بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم مَ ﴾ وَالْكِتْبِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْكَة مُّبرَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۞ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم ۞ أَمْرًا مِّنْ عَنْدُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً مِّنْ رَّبَّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ آ ﴾ إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْي وَيُمِيتُ أُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِين فِي يَّغْشَى النَّاسُ هٰذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١ أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرِي وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ فِي ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَايِدُونَ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فِرْعُونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ اللَّهِ مُنْتَقِمُونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ أَنْ أَذُوا إِلَى عِبادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾



وَّأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي عَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ وَ إِنِّي عُذْتُ ى وَرَبَّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿ فَدَعَارَبُّهُ أَنَّ هَـؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ فِي وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۚ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ١٠ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتِ وَّعُيُونِ ﴿ وَّزُرُوعِ وَّمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَّنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكهِينَ ﴿ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَـٰذَابِ الْمُهِينِ ﴿ مِنْ فِرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَّا مِّنَ الْمُسْرِ فِينَ ﴿ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَعُاتَيْنُهُمْ مِّنَ الْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلْـوُّا مُّبِينُّ ﴾ إِنَّ هَـؤُلاءِ لَيَقُولُـونَ ﴿ إِنْ هِـيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولِـي وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأَتُوا بِعَابَآبِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ١ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبُّع ٰ وَّالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم أَهْلَكْنَهُم ۗ إِنَّهُم كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ٨ مَا خَلَقْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

ٱلْجُزْءُ ٢٥

يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولِّي عَن مُّولِّي شَيًّا وَّلا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿ طَعامُ الْأَثِيم ﴿ كَالْمُهُ لِ أَيَعْلِى فِي الْبُطُونِ ﴿ كَغَلْي الْحَمِيم ﴿ خُلُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْ آءِ الْجَحِيم ﴿ ثُمُّ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم ﴿ ذُقُ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ وَّعُيُونِ ﴿ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَ إِسْتَبْرَق مُتَقْبِلِينَ ﴿ كَذْلِكَ ۗ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُـورِ عِينِ ۞ يَّدْعُـونَ فِيهَا بِكُلِّ فْكِهَةِ عُامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولْــي ۚ وَوَقْلَهُمْ عَـٰذَابُ الْجَجِيمِ ۞ فضلا مِن رَبِكُ ذْلِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّـرْنَهُ بِلِسَـانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿ لَعَلَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْجَاثِيَةِ آيَاتُهَا ٣٧

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم مَ ﴾ تَنْزيلُ الْكِتٰبِ مِنَ الله الْعَزيزِ الْحَكِيم ﴿ إِنَّ فِي السَّمُوا وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ عْايْتٌ لِّقُوم يُّوقِنُونَ ﴿ وَاخْتِلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهْارِ وَمَا أَنْزِلَ اللهُ مِنَ السُّماءِ من رِّزق فَأَحْيا به الأرْضَ بَعْدَ مَوْتَها وَتَصْرِيف الرّيح عْلَيْتٌ لِّقُوْم يَعْقَلُونَ ١٤ تَلْكَ عْلَيْتُ الله نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقَّ فَبِأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايِتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ ﴾ يَّسْمَعُ عَايِتِ اللَّهِ تُتلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ٥ وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ عَالِيتِنَا شَيْعً إِتَّخَذَهَا هُزُوا أُولَـ بِكَ لَهُم عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مِن وَرَابِهِم جَهَنَّم وَلا يُغنِي عَنهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَّلا مَا اتَّحَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ هٰذَا هُدَى وَّالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايِتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزِ أَلِيمُ ﴿ ٱللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وِنَ فَي وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ ١

قُلْ لِّلَّذِينَ عَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ۞ مَنْ عَملَ صَلحًا فَلنَفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتْبُ وَالْخُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّانْهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَعَاتَيْنَهُمْ بَيِّنَتِ مَّنَ الْأُمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بينهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهُوْ آءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَ إِنَّ الظُّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَّاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ هٰذَا بَصْ إِلْ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْم يُّوقِنُونَ ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَكُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوْاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوْلُهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْم وَّخَتَمَ عَلَى سَـمُعهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً لَفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ عَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتُوا بِعَابَابِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يُوم الْقِيْمَةِ لارَيْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَدِنِ يَّخْسَرُ المُبطِلُونَ هُوتَرى كُلَّ أُمَّةِ جاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدعى إلى كِتبِها اليوم تُجزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَذَا كِتَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَهُو الْفَوْزُ الْمُبِينُ ١ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ أَفَلَمْ تَكُنْ عَايِتِي تُتلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُم قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فيها قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿



وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَيُ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ كَمَا نَسْيَتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُوْمَكُمُ النَّارُ وَقَيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ كَمَا نَسْيَتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُوْمَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَصْرِينَ فَيَذَلْكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذَتُمْ اللهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَصْرِينَ فَي ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ اتَّخَذَتُمْ اللهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُمُ اللهِ هُوَ اللهِ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَي السَّمُوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمينَ فَي فَلَد الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَي وَلَهُ الْكَبْرِياءُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَي وَلَهُ الْكَبْرِياءُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَي وَلَهُ الْكَبْرِياءُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَي

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْأَحْقَافِ آيَاتُهَا ٣٥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حَمْ الْمَانُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَوِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَوِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ اللَّهِ الْرَعْيَةُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُوتِ اللهِ أَرُونِي مِاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُوتِ اللهِ أَرُونِي بِكتبِ مِنْ قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَثْرَةٍ مِنْ عِلْمِ فِي السَّمُوتِ اللهِ مَنْ وَمُن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن إِلَيْ يَوْم الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَابِهِمْ غُفِلُونَ اللهِ مَن لَا يَعْمُ اللهِ مَنْ فَعْلُونَ اللهِ مَنْ فَيْلُونَ اللهِ مَنْ فَيْلُونَ اللهِ مَنْ فَيْلُونَ اللهِ مَنْ دُعَابِهِمْ غُفِلُونَ اللهِ مَنْ دُعَابِهِمْ غُفِلُونَ اللهِ مَنْ دُعَابِهِمْ غُفِلُونَ اللهِ مَنْ فَيْلُونَ اللهِ مَنْ دُعَابِهِمْ غُفِلُونَ اللهِ مَنْ دُعَابِهِمْ غُفِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ٣ وَ إِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِم عَايِتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيهُ ۚ قُلُ إِنِ افْتَرِيتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهٍ كَفَي بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ قُلْ مَا كُنْتُ بدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحْيَ إِلَى وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَ عِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿ وَّمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوسِى إِمامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبيًّا لَّيُنْذَر الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أُولَـ إِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيها أَجَزْآءً بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ١

ينا الإِنسن بِولِديهِ إِحسنًا حَمَلته أُمُّهُ كُرهًا وَوضَعتهُ كُرهًا و حمله و فصله تلفون شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَمهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِي تُبْتَ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَ بِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُم أُحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُعَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ الْجَنَّةُ وَعْدَ الصَّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُولَدَيْهِ أُفِّ لَّكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكُ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقَوْلُ فِي أُمَم قَـدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أِنَّهُمْ كَانُوا خُسِـرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ مِّمًّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ١ وَيُومَ يُعْدَرُضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِّ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبتكُمْ في حَياتِكُمُ الدُّنيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِا فَالْيَوْمُ تُجْزُوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿

وَاذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بين يديه ومن خُلْفِهِ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأَبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرْ بِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ لَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهُ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَـىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَكُوا لَايُرَى إِلاَّ مَسْكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّ هُمْ فِيمآ إِنْ كُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصِرًا وَّأَفْئِدَةٌ فَمَا أَغْنَى مُ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصِرُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا حَــدُونَ بِـُايٰتِ اللهِ وَحاقَ بِهِمْ مَّا كَانُـوا بِهِ يَسْــتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَكُولًا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَانًا عَالِهَةُ عَبِلُ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿

وإِذ صرفنا إِليك نفرا مِن الجِنِ يستمِعُون القُراءان فلمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضَى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنْذِرِينَ قَالُوا يَقُومُنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَّقًا لِّمَا بين يديهِ يهدي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَى طَرِيق مُّسْتَقيم ﴿ يُعَوْمَ أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَعامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِكُمْ مِّنْ عَـٰذَابِ أَلِيم ﴿ وَّمَـٰنْ لَا يُجِبْ ذَاعِـىَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِز فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً ۚ أُولَـيِكَ فِي ضَ مُّبِيـنِ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّـمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَى بِخَلْقِهِنَّ بِقُدِرِ عَلَى أَنْ يُحْدِي الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَـىْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُ لَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ وَالْهُوا بَلْي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسَلِ تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يُوعدُون لم يلبثوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِـقُونَ ﴿ ۱۶۱<u>-</u> آیاتُها ۳۸



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَءَامَنُوا بِما نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِوَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بِالْهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبِطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ للنَّاسِ أَمْثِلَهُ مُ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْحَنَّتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقِ لَإِمَّامَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكُ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوا ضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ بَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالْهُمْ فِي وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ فِي لِـَا يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَاللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَاللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذٰلكَ بَأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَدْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثُلُهَا ١ ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢٦

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ وَالنَّـارُ مَثْوَى لَّهُمْ ۞ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَـدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ١ فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهُواءَهُم هُمَّتُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُرٌ مِن لَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهِرُ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِ فُّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خُلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِفًا أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواْءَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَّى وَّءَاتْـهُمْ تَقُولُهُمْ ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرِيهُمْ ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِنَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ

وَيَقُولُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً مُحكَمةً وَّذُكرَ فِيهَا الْقَتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبهِمْ مُّرَضٌ يَّنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْه منَ الْمُوتِ فَأُولِي لَهُم ﴿ طَاعَةٌ وَّقُولٌ مَّعْرُوفٌ فَا فَإِذَا عَزَمَ الْأُمْرُ فَلُو صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُولَ عِلَى الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ هِي أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلْى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبُرِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَا الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلْيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِرَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ الله وَكُرهُوا رضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُم ﴿ أَمْ حَسَبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ١

وَلُو نَشَاءُ لَأُرِينَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمُهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَنَبِلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّبِرِينَ لَوَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَـآقُوا الرَّسُولَ منَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا الله شَيْئًا وَّسَيُحْبِطُ مُلَهُمْ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَنْ يَغْفَرَ اللهُ لَهُمْ ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُو ۗ وَّ إِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمُولَكُمْ ٩ إِنْ يَسْئَلُكُمُوهَا فَيُحْفَكُم تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَنَكُمْ ١ هَـأَنْتُم هَـؤُلاءِ تَدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَّبْخَلُ رَ مَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ وَ إِنْ تَتُولُوا يَسْتَبِدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثُلَكُمْ

# مَدَنِيَةٌ سُورَةُ الْفَتْحِ آيَاتُهَا ٢٩

## بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ لّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَّيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ الَّذِيٓ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَـزْدَادُوا إِيمَنَّا مَّعَ إِيمْنِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّـمُوت وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لَيُدْخلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرَ خُلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُتِ الظَّآنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِم دَابِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيـرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۞ لِّتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُوله وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوقُّرُوهُ وَتُوتَرُوهُ وَتُسَبُّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ﴿





إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسَهُ وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْـرَابِ شَـغَلَتْنَا أَمْولُنَا وَأَهْلُونَـا فَاسْـتَغْفِرْ لَنَـا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا لَكُ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّنْقَلَبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَّزُيَّنَ ذَلَكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّـمُوتِ وَالْأَرْضِ لِيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَـآءُ وَيُعَـزِّبُ مَنْ يُّشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُّبَدُّلُوا كَلْمَ اللهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذْلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا مَنْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلًا ١

قَل لِلْمَخلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُولِي بَأْس شَدِيدِ تُقْتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنَا وَ إِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ وَمَنْ يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّقَـدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّـجَرَة فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ﴿ وَمَعٰانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها أُوكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَّعَدَكُمُ اللَّهُ مَعْانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذهِ وَكُفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرْطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرِى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَتَلَكُ مُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبِرَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَّلا نَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ١

ٱلْجُزْءُ ٢٦

وُّهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْديَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْديَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرام وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجِلَّهُ ۖ وَلَوْلًا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مُّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمَ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَـرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوٰى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمًا ﴾ لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّعْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شَاءَ اللهُ عامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُغُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونَ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهُ ۗ وَكَفَّى بِاللهِ شَهِيدًا ۗ ڰَ

مُّحَمَّدُرَّسُولُ اللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَ تَرْبَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كُزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئُهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتُوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عامنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّعْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ١

مدنِيّةٌ سُورةُ الحُجْراتِ اياتها ١٨

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

يَـاً يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ الله سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْل كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَ مِكَ الَّذِينَ امتحن الله قُلُوبهم لِلتَّقُولَ لَهُم مَّغْفِرةً وَّأَجْرُ عَظِيمٌ فِي إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّراءِ الْحُجُرِتِ أَكْثَرُهُم لا يَعْقِلُونَ ٩

ٱلْجُزْءُ ٢٦

وَلُو أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُ وا قَوْمًا بِجَهْلَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدْمِينَ ١ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مَّنَ الْأَمْرِ لَعَنتُهُ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ ﴿ فَصْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞قَّ إِنْ طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُماْ فَإِنْ بَغَتْ إِحَدْبَهُما عَلَى الْأُذْ رَى فَلْتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَى أَمْرِاللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْم ـى أَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلانِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَّكُنَّ خَيرًا مِّنهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقَبِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمْنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَ بِكَ هُمُ الظُّلْمُونَ ١



ياً يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَـاً يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَدَّكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَيمٌ خَبِيرٌ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا كُولُ لَمْ تُؤمنُوا وَلَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمْنُ فِي قُلُو بِكُمْ ۖ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ لا يَلِتْكُمْ مِن أَعْمَلِكُمْ شَيًّا إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُ وَنَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوت وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَ كُمْ لِلْإِيمْنِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَ ك يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ٱلْجُزْءُ ٢٦

## مُكِّيَّةٌ سُورَةٌ قَ آيَاتُهَاه٤

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم قَ ۚ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴿ مَا لَهُ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًّا ذَٰلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدُنَا كِتْبُ حَفِيظُ ٩ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَـقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيج ٩ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوقَهُمْ كَيفَ بَنينَهَا وَزَيَّتُهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا ڣيها مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج ۞ تَبْصِرَةً وَّذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُّنيبِ ۞ وَّنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبِرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَّحَ الْحَصيدهُ وَالنَّخْلَ بِاسقَت لَّهَا طَلْعٌ نَّضيدٌ ﴾ رِّزْقًا لَّلْعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُـرُوجُ ﴿ كَنَّابُتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوح وَّأَصْحَبُ الرَّسِّ وَتَمُودُ ﴾ وَعادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَإِخْوٰنُ لُوطٍ ٣ وَّ أَصْحِبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعُ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١٠ أَفَعَيينا بِالْخَلْقِ الْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ﴿

وَّلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسُنَ وَنَعْلُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ منْ حَبْل الْوَرِيد ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَنُفْخَ فِي الصَّوِرِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَّشَهِيدٌ ﴿ لَّقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ هِي وَّقَالَ قَرينُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتيدٌ هُيُّ أَنْقيا في جَهَنَّمَ كَفَّارِ عَنِيدِ ﴾ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا ءَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِي ضَلل بَعِيدِ ﴿ قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعيد ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّم لَّلْعَبيد ﴿ اللَّهِ ا يَـوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ۞ وَّأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ ﴿ هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ ﴿ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجآءَ بِقَلْبٍ مَّنِيبٍ ﴿ الْدُخُلُوهَا بِسَلْمُ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُود ﴿ لَهُمْ مَّا يَشْآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

وَّكُم أَهْلَكُنا قَبِلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلْدِ هُلْ مِنْ مَّجِيصِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُ رَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّـمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِـتَّةِ أَيَّامٌ وَمَا مَسَّـنَا مِنْ لُّغُوبِ ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَـبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْ طُلُوعِ الشُّـمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ مُجُودِ ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَّكَانِ قَرِيبِ ﴾ يُوْمَ يَسْمَغُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ ى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشَـقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ رَاعَا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۞ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيدٍ ﴿

مَكِّيَّةً سُورَةُ الذَّارِياتِ اياتُها، ٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ

وَالذِّرِيتِ ذَرْوًا ﴾ فَالْحمِلْتِ وقرَّا ﴾ فَالْحمِلْتِ وقررًا ﴾ فَالْجرِيتِ يُسرًا ﴾ فَالْحرِيتِ يُسرًا ﴾ فَالْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا ﴾ إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ ﴾ وَاللَّهُ الدِّينَ لَوْقِعٌ ﴾

وَّ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُك ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفكَ ﴾ قُتلَ الْخَرّْضُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَة سَاهُونَ ﴿ مَنْ عُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدّينِ فِي يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُّونَ فِي ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ لِمَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُو نَ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي نَّتِ وَعَيُونِ ﴿ عَلَي مَا عَالَمُهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سنينَ ﴾ كَانُوا قَلِيلًا مَّنَ الَّيْل مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ عَايْتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ٩ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْض إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُ وِنَ فِي هَلْ أَتْبَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرْهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا قَالَ سَلْمٌ قَوْمٌ مُّنْكَـرُونَهِ فَراغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلِ سَمِين ﴿ فَقَرَّبُهُ ۗ إِلَيْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لاَ تَخَفُّ وَبَشَّ بِغُلْمِ عَلِيمِ ﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ١ قَالُوا كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ١ عَجُوزٌ عَقِيمٌ





قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ فِي قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم مُجرمِينَ في لنُرْسلَ عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مَّنْ طين في مُسوَّمةً عند رَبُّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فما وجدنا فِيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنا فِيهَا ءَايَّةٌ لْلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَـلْنَهُ إِلَى فرْعَوْنَ بِسُلْطِن مُّبِين ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحرُ أَوْ مَجْنُونً ﴿ خَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ فَ وَهُو مَلِيمٌ فَ وَهُي عَادِإِذْ رْسَـلْنا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ ﴿ مَا تَذَرُمِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَتْهُ كَالرَّمِيم ﴾ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى جين ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا استَطْعُوامِنْ قِيام وما كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبَلَ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمًا فْسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْيِدِ وَّ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ كَانُوا قَوْمًا فسِقِينَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِرُّواۤ إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌّ ﴿ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهَا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌّ ﴿ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ فَاغُونُ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مَجْنُونٌ ﴿ فَاغُونُ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مَجْنُونٌ ﴿ فَاغُونَ ﴿ فَاغُونَ ﴿ فَاغُونَ كَا نَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فَما أَنْ يَمْلُومٍ ﴿ فَا خَلَقْتُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أَرِيدُمِنْهُمْ مِنْ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ مَا أُريدُمِنْهُمْ مِنْ وَمَا خَلَقْتُ اللّهَ هُوَ السَّرِّزَاقُ ذُو الْقُوقَةِ الْمَتِينَ ﴿ وَالْمِنْ اللّهَ هُوَ السَّرِزَاقُ ذُو الْقُوقَةِ الْمَتِينَ ﴿ فَا لَكُونِ اللّهَ هُوَ السَّرِزَاقُ ذُو الْقُوقَةِ الْمَتِينَ ﴾ وَاللّهُ مَا اللّهُ هُو السَّرِزَاقُ ذُو الْقُوقَةِ الْمُعْمُونَ فَيُومِهُمُ اللّهُ عَلَى وَنَوْبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَا فَوْ يُلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الّذِى يُوعَوْمُ اللّذِى يُوعَلَقُ اللّهُ عَلَى وَالْمَا لَا لَكُولِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الطُّورِ آياتُها ٤٩

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

وَالطُّورِ ﴿ وَكِتْبِ مَسْطُورِ ﴿ فِي رَقِّ مَّنْشُورٍ ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَسْجُورِ ﴾ وَالسَّفْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ وَالسَّفْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ وَالسَّفْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ وَالسَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ وَتَمُورُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَ يَدُونُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ وَتَسْيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَيِذِ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ وَتَسْيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ فَوَيْلُ يَوْمَ يُدَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمِ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعَلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَفَسِحْرٌ هٰذَآ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيكُمْ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَّنَعِيم ﴿ فَكِهِينَ بِمَآ ءَاتِيهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُواهَبَيَّنَّا بِمُ كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَّزُوَّجْنَهُمْ بحُورِ عِين ٥ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمْنِ أَلْحَقْنَا بِهِ مْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَـى عِ كُلُّ امْرِي بِمَا سَبَ رَهِينٌ ٥ وَأَمْدُدْنُهُمْ بِفَكِهَةٍ وَّلَحْم مِّمًّا يَشْتُهُونَ ٥ زَعُونَ فِيها كَأْسًا لا لَـغُوٌّ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسْآءَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقْمنا عَذَابَ السَّمُوم ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّجِيمُ ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَّالْ مَجْنُونِ ١٠٠٤ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبُّكُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿

أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُمْ بِهِذَا أَمْ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ فِي فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِّعْلِهَ إِنْ كَانُوا صَدِقِينَ فَي أَمْ خُلِفُوا مِنْ غَيْرِ شَـيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ١ عَلَمُ أَمْ خَلَقُوا السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ بَـلٌ لَّا يُورِقِنُـونَ ﴿ أَمْ عِنْدُهُـمْ خَزَابِـنُ رَبِّـكَ أَمْ هُ الْمُصَيِّيطِرُونَ هِي أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مَستمِعَ بسُلْطْنِ مُبِينِ ﴾ أَمْ لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴾ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجِرَا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمِ مَّتْقَلُونَ ﴾ أَمْ عِنْدُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ أَمْ يُرِيدُُونَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهُ سُبِحْنَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرُوا كِسْفًا مِّنَ السَّماءِ ساقِطًا يَّقُولُوا سَـحابٌ مَّرْكُومٌ ١٠ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلقُوا هُـمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَـيْــًا وَّلاَهُمْ يُنْصَرُونَ۞ُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَاً دُونَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَسَبِّحْ بحَمْد رَبّكَ حينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِذْبَرَ النَّجُومِ ﴿

(الْمُصِيْطِرُونَ) آيَة ٣٧ شَاطِينَةُ:بِالسّينِ أَوِ الصّادِ طَيِيةُ:بِالسّينِ

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ النَّجْمِ آيَاتُهَا ٢٢

ٱلْجُزْءُ ٢٧

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْي ١٠٠﴾ ما ضَلَّ صاحبُكُمْ وَمَا غَوْي ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحِي ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ﴿ ذُو مرَّةً فَاسْتَوٰى ﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّي ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللَّهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ أَفَتُمَا وَيَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرِي ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي ﴿ عِنْدُهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى فِي مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغْي ١ لَقَدْ رَأْي مِنْ عَالِتِ رَبِّهِ الْكُبْرِي ﴾ أَفَرَءَ يْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزِّي ﴿ وَمَنُوهَ الثَّالَثَةَ الْأُخْرِي ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثِي ۞ تلْكَ إِذَّا قسمةٌ ضيزي ١٤٥ في إلا أسماءٌ سمَّيْتُمُوها أَنتُم وَعَاباؤكُم مُّ آأَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَ نِ إِنْ يَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِهِمُ الْهُدَى ﴿ أَمْ لِلْإِنْسِنِ مَا تَمَنَّى ﴿ اللَّهِ المُعَالَمُ المُعَلَّمِ المُعَلَّى اللَّهِ اللَّهِ المُعَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ فَللَّهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولِي ﴿ وَكُمْ مِّنْ مَّلَكِ فِي السَّمَ وَتِ لا تَعْنِي شَفْعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْد أَنْ يَّأْذَنَ اللهُ لَمَنْ يَّشَاءُ ويرضَى ١



إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلْـ بِكَةَ تَسْمِيَ الْأُنثَى ٥ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُعْنِي منَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوت وَما في الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْعُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِي ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبْسِيرَ الْإِثْمِ وَالْفُوحِشَ إِلَّا اللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وسِعُ الْمَغْفِرةِ لَهُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأْكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُّونِ أُمَّلا تِكُمْ فَلا تُزكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَولَّى ﴾ وَأَعْطِي قَلِيلًا وَّأَكْدَى ١٠٠٩ أَعِنْدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى ١٠٠٤ أَمْ لَمْ يَنَبَّأَ بِمَا فِي صَحَفِ مُوسِي فَي وَ إِبْرُهِيمَ الَّذِي وَفَّي فِي أَلَّا ڔۘ ۅ۬ٳڔٚڔؘةۜ ۅۣٙڒٚڔؘٲؙڂٚڔؽ۞ۣۅؘٲؘ۫۫۫ڽ۫ڵۜؽڛۘٳڵڵٳ۪ڹٚڛڹٳڵۜٳؗ۫ڡؗٳڛۼؽ۞ۣۅؘٲؙڹٞۘ بَهُ سَوْفَ يُرِى ﴿ ثُمَّ يُجْزِيهُ الْجَزِاءَ الْأَوْفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبُّكَ نْتَهِي ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتُ وَأَحْيا ﴾

وَأَنّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنشِي ﴿ وَأَنّهُ هُوَ أَغْنِي اللّهُ عَلَيْهِ النّشَأَةَ الْأُخْرِي ﴿ وَأَنّهُ هُوَ أَغْنِي وَأَقْنَهُ هُوَ أَنّهُ هُو أَغْنِي وَأَقْنَهُ هُو أَنّهُ مُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنّهُمْ وَأَقْدُهُ وَقُومَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنّهُمْ الْأُولِي ﴿ وَأَنّهُ مَا أَبْقَى ﴾ وقوم نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنّهُمْ الْأُولِي ﴿ وَتُمُودَا فَما أَبْقَى ﴾ والْمُؤتفِكة أَهُوى ﴾ فَعَشّمها كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وأَطْغي ﴾ والْمُؤتفِكة أَهُوى ﴾ هذا نذيرٌ مِن الله ما غَشّى ﴿ فَفِلَ إِنّهُ مَا اللّهِ وَالْمُؤتفِكَةَ أَهُولَ ﴾ هذا نذيرٌ مِن كاشِفَةُ ﴾ النّدُرِ الأُولِي ﴾ أَزِفَتِ الأَزِفَةُ ﴾ لَيسَ لها مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةُ ﴾ والْمَوْتَفِكَة أَهْوى ﴿ وَتَضْحَكُونَ كَاشِفَةُ ﴾ وأَفْمَنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ كَاشِفَةً ﴾ وأفَمَنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَاللّهِ وَاعْبُدُوا اللهِ وَاعْبُدُوا ﴾ وأَنتُمْ سُمِدُونَ ﴾ فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا ﴾



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ وَ إِنْ يَرُواْ ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحرٌ مُستقِرٌ ﴾ سِحرٌ مُستقِرٌ ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُستقِرٌ ﴾ وَكُلُّ أَمْرٍ مُستقِرٌ ﴾ وَكُلُّ أَمْرٍ مُستقِرٌ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾ حِكْمَةُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُصُرٍ ﴾ تُغنِ النَّذُرُ ﴾ فَتُولَ عَنهُم يُومَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُرٍ ﴾ تَغنِ النَّذُرُ ﴾ فَتُولَ عَنهُم يُومَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُرٍ ﴾



خُشُّعاً أَبْصِرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُّنتشرٌ طِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ كَنَّابَتْ بِلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدُنا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازْدُجرَهٖ فَدَعا رَبُّهُ أَنَّى مَعْلُوبٌ فَانْتَصرُ ٥ فَفَتَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مَّنْهَمر ١ جُّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدرَ فِي وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتَ أَلُوحٍ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لَّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَدْ تُرَكُّنُّهَا ٓ ءَايَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ٥ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَّدَّكِرِ ٥ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَصَرًا فِي يَوْم نَحْسِ مُّسْتَمرٌ ﴿ تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مَّنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِنْ مَّدِّكِرِ ﴿ كَنَّابَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُر ﴾ فَقَالُوٓا أَبَشَـرًا مِّنَّا وْحِدًا نَّتَبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذَا لَّهِي ضَلْل وَّسُعُرٍ ۞ أَءُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُو كَذَّابُ أَشِرٌ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِـرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِـلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿

وَنَبِّنَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسَمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١ فَعَادُوا بَهُمْ فَتَعاطَى فَعَقَرَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَ يهِم صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ٥ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ ۞ إِنَّا أُرسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطٍ نَّجَّينَهُمْ بِسَحَرِ ﴿ يَعْمَةً مِّنْ عِنْدِنا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْذُرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمَارُوا بِالنَّذُرِ ﴿ وَلَقَـدُ رُودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّستَقِرٌّ ﴿ فَأُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرِ ﴾ وَّلَقَدُ جَاءَ ءَالَ فَرَعُونَ النُّذُرُ ۚ كَا كُوا بِئَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُم أَخْـذُ عَزِيزٍ مُّقْتَدرِ ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَـبِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنَ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ٩ سَيَهزَمَ الْجَمعَ وَيُولُّونَ الدُّبُرِّ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلْلِ وَّسُعُر ١٠٠٠ يُومَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَهِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِهِ

وَّمْ آَمْرُنْ آ إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ ﴿ وَلَقَدْ آَهْلَكُنْ اللَّهُ وَمَا آَمْرُنَا آ إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ ﴿ وَلَقَدْ آَهْلَكُنْ اللَّهُ وَلَى الزُّبُرِ ﴾ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ وَكُلُّ صَغير وَّكَبيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ إِنَّ الْمُتَقينَ فِي جَنِّتٍ وَنَهَرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَليكِ مُقْتَدرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَليكِ مُقْتَدرٍ ﴾ وَاللَّهُ مَقْتَدرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَليكِ مُقْتَدرٍ ﴿ فَي اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُولِي اللْمُعْمِي الْمُعْلِقُ اللْمُعْمِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِي اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُ

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الرَّحْمَٰنِ آيَاتُهَا ٨٧

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمُنُ ﴿ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَنَ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ وَالنَّجْمُ الْبَيَانَ ﴾ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ وَالشَّعْوُ الْمِيزَانَ ﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ وَالْمَيزَانَ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَيْرَانَ أَلَى اللَّهُ اللَّه



، الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ۞ْفَبِأَى ءَالْآءِرَبكُما تُكَا رَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقَيْبَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَّ يَبْغَيَانِ ﴿ أَيُّ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿ فَبِأَي ءَالَاءِ رَبَّكُما تُكَذِّبان ۞ وَلَهُ الْجَوْارِ الْمُنْشَئَاتُ فِي لْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ هِ ۚ فَبِأَى ءَالْآءِ رَبَّكُما تُكَذَّبان ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ان ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَي فَبَأَى ءَالْآءِ رَبَّكُما تُكَذَّبانِ ﴿ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَـٰأُن۞ فَبأَى عَالآءِ رَبُّكُما تُكَذَّبان۞ سَنَفْرُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلان ﴿ فَابَأَى ءَالاَءِ رَبَّكُما تُكَذَّبان ۞ ٰيمَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطِنِ فِي فَبِأَى عَالآءِ رَبِّكُما تُكَذَّبان اللهِ ـرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِّن نَّـار وُّنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ ﴿ فَبِأَيُّ ءَالْآءِ رَبَّكُما تُكَنِّبان ۞ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّهان ﴿ فَبِأَيُّ ءَالاَّءِ رَبُّكُما تُكَذَّبان ﴿ فَيَوْمَهِدَ لاُّ يُسْكُلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿ فَبِأَيِّ غَالاَءِ رَبَّكُما تُكَذَّبان ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّاوْصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ﴿ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم اللَّهِ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبَّكُما تُكَذِّبانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالاَّءِ رَبَّكُما تُكَذَّبان هُي ذَواتاً أَفْنان ﴿ فَبَاتَى ءَالاَءِ رَبَّكُما تُكَذَّبان ﴾ فِيهِما عَيْنَان تَجْرِيان ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذَّبان ﴿ فِيهِما عَيْنَان تَجْرِيان ﴿ فِيهِما مِنْ كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ ﴿ فَبِأَى ءَالْآءِ رَبَّكُما تُكَذَّبَانِ ٩ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۗ وَّجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان ﴿ فَبِأَى عَالَاءِ رَبِّكُما تَكَذَّبانِ ﴿ فِيهِ نَّ قَصِرتَ الطَّرْفِ لَـمْ يَطْمِثْهُ نَّ إِنْسٌ قَبْلُهُمْ وَلا جَأَنَّ ۞ فَبِأَيَّ ءَالاَءِ رَبُّكُما تُكَذَّبان ٥ كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ ﴿ فَبَأَي عَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴿ هَلْ جَزْآءُ الْإِحْسِنِ إِلَّا الْإِحْسِنُ ۞ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِكُما تَكَذِّبانِ ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَى عَالَاءِ رَبَّكُما تُكَذَّبانِ هُي مُدُها مَّتان ﴿ فَبِأَى ءَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذَّبان ﴾ فِيهِما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِي فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ هِي ·

فيهِما فكهة وَّنخلُ وَرُمَّانٌ فَ فَبِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ فَ فيهِنَّ خَيْرتُ حِسَانٌ فَي فَبِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ فَحُورٌ فيهِنَّ خَيْرتُ حِسَانٌ فَي فَبِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ فَي لَمْ مُقَصُورتٌ فِي الْخِيامِ فَي فَبِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ فَي لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلاَجَانٌ فَي فَبِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ فَي مَتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسانِ فَي فَبِأَي ءَالاَءِ مَن عَلَى رَفْرَف خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسانِ فَي فَبِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ في تَبْرَكُ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرامِ فَي رَبِّكُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ فَي الْجَلْلِ وَالْإِكْرامِ فَي وَيَ الْجَلْلِ وَالْإِكْرامِ فَي الْجَلْلِ وَالْإِكْرامِ فَي الْمُلْلُ وَالْإِكْرامِ فَي الْمُ اللّهِ الْمُلْلُولُ وَالْإِكْرامِ فَي الْمُلْلُ وَالْإِكْرامِ فَي الْمُلْكُولُ وَالْمُ اللّهُ فَي الْمُلْلُ وَالْمُ وَلَا الْمُ اللّهُ وَي الْمُ اللّهُ اللّهِ فَي الْمُلْلُ وَالْمُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ الللّه

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْواقِعَةِ آيَاتُهَا ٩٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ لَيْسَ لُوقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ﴾ وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسَّا ﴾ فَكَانَت هِبَاءً مُّنبَثًا ﴿ وَكُنتُ مُ أَرُوجًا ثَلْقَةً ﴿ فَأَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ فَي وَأَصْحِبُ الْمَشْعَمَةِ فَي وَالسِّبِقُونَ السِّيقُونَ فَي أُولَيِكَ الْمُقَرَّبُونَ فَي الْمَقْرَبُونَ فَي عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ فَي اللَّهِ الْمُقَرِّبُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وفُ عَلَيْهِمْ وِلْدُنُّ مُّخَلَّدُونَ فِي إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ وَكُأْس مِّنْ مَّعِين ﴾ لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَكِهَةِ مِّمَّا يّرُونَ ﴿ وَلَحْم طَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ وَأُحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْثُلَ اللَّوْلُو الْمَكِّنُون ﴿ جَزْاءَ ٰبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ لاٰ يَسْمَعُونَ فيها لَغْوًا وَّلا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلْمًا سَلْمًا ﴿ وَأَصْحٰبُ الْيَمِينِ مَا عبُ الْيَمِين فِي فِي سِدْرِ مَّخْضُود فِي وَّطَلْح مَّنْضُود فِي وَّظلّ مَّمْدُود۞ٚوَّمآءِمَّسْكُوب۞ۨوَّفٰكِهَة كَثِيرَة۞ٚلاَّمَقْطُوعَةِ مَمْنُ وعَةِ فِي وَّفُرُشِ مَّرْفُوعَةِ هَيِّ إِنَّا ٓ أَنْشَأْنُهُنَّ إِنْآ اَعْ فَي جَعَلْنهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرابًا ﴿ لِأَصْحِبِ الْيَمِينُ ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُوَّلِينَ فِي وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَبُ الشِّـمَالِ مَا ٓ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴾ في سَمُوم وَ حَمِيم ﴿ وَظِلّ مِّنْ يَحْمُوم ﴿ وَ عَمِيم اللَّهِ مِنْ يَحْمُوم اللهِ لاُّ بارِدِ وَّلا كَرِيم ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرابًا وَّعِظمًا أَعِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَاؤُنَا الْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ الْأُوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ ﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقْتِ يَوْم مَّعْلُوم ﴿

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَأَكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ مِنْ شَجَرِ مِّنْ زَقُّوم ﴿ فَمَا لُئُونَ مِنْهَا الْبُطُّونَ ﴿ فَشُرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم ﴿ فَشُرِبُونَ شُرْبَ الْهِيم ﴾ هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّين ﴾ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ ﴿ عَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو قِينَ ﴿ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثُلَكُمْ وَنُنْشَئِكُمْ فِي مَا لَمُونَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولِي فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفْرَءُ يُتُم مَّا تَحْرُثُونَ فِي عَأْنُتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّرِعُونَ فِي لُوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطْمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُ وِنَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءُ يُتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ وَأَنْتُمْ أَنْزِلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أُجاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ أُجاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ءَأَنتُم أَنشَأْتُم شَجَرتُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَعًا لِّلْمُقُويِنَ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّـ وْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



مَدنِيَّةٌ سُورة الحَديدِ آياتُها ٢٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظِّهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيهٌ ﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَّهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَى اللهِ تُرجَعُ الْأُمُورُهِ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ عَلِمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٥ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثْقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدَهِ ۚ ۚ اللَّهِ بَيَّنْتِ لَّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّورِ وَإِنَّ الله بكُمْ لَرَهُوفٌ رَّحيمٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفَقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلِلَّهِ مِيرِثُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُولَمِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنَ بَعْدُ وَقَتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَّنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿

يُّومَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِيِّ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبِأَيْمَنِهِمْ بُشُرِيكُمُ الْيُومَ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَـرُ خلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفَقَٰتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَّهُ بابُ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِنْ قَبَلِهِ الْعَذَابُ فِي كُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَربَّصْتُمْ وَارتبتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغُرُورُ ١ فَالْيَــوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوْبِكُمُ النَّارُ ` هِيَ مَوْلِيكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ أَلَهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لَوَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فُسِفُونَ ﴿ إِعْلَمُوا أَنَّ الله يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بيَّنَّا لَكُمُ الْآيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كريمٌ هِ

وَّالَّذِينَ ءَامَنُـوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَـبِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايْتِنَا أُولَ بِكَ أَصْحُبُ الْجَحِيم ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنيا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَّزِينَةٌ وَّتَفَاخُرُّ بِينَكُمْ وَتَكَاثُرُّ فِي الْأَمْوٰلِ وَالْأَوْلَدِ كُمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطْمًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُونٌ وَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنيا إلَّا مَتْعُ الْغُرُورِ ﴿ سَابِقُ وَا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ أُعِدُّتْ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلهِ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ۞ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتْبِ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأُهَا أِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَكُوا بِمَا غَاتَىكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهَ مِنْ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَتُولَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ١

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقُسْطَ وَأَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيه سٌ شَدِيدٌ وَّمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَّنْصُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَّلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَّ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتُبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدِ وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثرِهِم بِرَسُلِنا وَقَفّينا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَعَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَّرَحْمَةٌ وَّرَهْبَانيَّةٍ ابتَدَعُوها ما كَتَبْنَها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضُونِ اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَئَاتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مَّنْهُمْ فَسَقُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا الله وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِنَكَّلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكُتُبِ أَلاَّ يَقْدُرُونَ عَلَى شَـيْءٍ مِّنْ فَضْـلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَد الله يُؤْتِيه مَنْ يَّشَاءُ وَالله كُو الْفَضْل الْعَظيم ﴿





مَدَنِيَّةٌ سُورة المُجادَلَةِ آياتُهَا ٢٢

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ

سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَّا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ الَّهَ لَا لَهُ سَمِيعٌ هِرُونَ مِنْكُمْ مِّن زِّسآبِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَ تِهِمْ ۚ إِنْ أُمَّهُ تُهُمْ إِلاَّ الَّـــئِي ولدنهُم وإِنَّهُم ليقُولُونَ مَنكَراً مِنَ الْقُولِ وَزُورًا ۗ وَّإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿ وَالَّذِينَ يَظْ هِرُونَ مِنْ نِسَابِهِم ثَم يعودون لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ هِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَنْ لَّهُ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرٍ أَ تُتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًّا فَمَن لَّم يستطِع فإطعامَ سِتين كِينًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ أَ وَلِلْكُفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كُبتُوا كُما كُبت الَّذِينَ منْ قَبْلهمْ وَقُدْ أَنْزَلْنا عَايْتِ بَيْنَد وَّلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنبِّئُهُ بِمَا عَمَلُواْ أَحْصِيهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجُولَى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُوي ثُمَّ يَعُـودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويتَنجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ كَ بِهِ اللَّهُ لَا يَتُولُونَ فِي أَنْفُسِ فِي لَوْلًا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ أ مَ جَهَنَّمُ يَصْلُونُهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَتَنْجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ جَوْ ا بِالْبِرِ وَ التَّقُوٰيُ وَ اتَّقُوا اللهَ اللهَ اللهِ المِلْمُلْ إِنَّمَا النَّجُولِي مِنَ الشَّيطن لِيحْزُنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ لَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرفَعِ اللهُ الَّذِينَ عَامَلُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجِتٍ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

اَلْجُزْءُ ٢٨

يَّا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ عَأْشُفَقْتُم أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوٰ كُمْ صَدَقْتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْهُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَابٌ مُهِينٌ فِي لَنْ تُغنى عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلاَ أُولُدُهُمْ مِن اللهِ شَيْئًا أُولَيِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فِي يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَـَىءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ إِسْـتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيطُنُ فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَ عِنْ عِزْبُ الشَّيْطِنِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَـبِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِّي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلُو كَانُوا عَابَاءَهُم أَوْ أَبِنَاءَهُم أَوْ إِخْونَهُم أَوْ عَشِيرَتُهُم أُولَـــإِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِّنهُ ويُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَ بِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

مَدُنِيَّةٌ سُورة الْحَشْرِ آياتُها ٢٤

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

سَبُّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُـوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ الْحَشْـرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَّخْرُجُوا وَظَنَّوا أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتْمُهُمُ اللهُ نْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَـأُولِي الْأَبْصِرِ ﴿ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَّءَ لَعَذَّبِهُمْ فِي الدُّنيا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ١

اَلْجُزْءُ ٢٨

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ أَو تَرَكْتُمُ وَهَا قَايِمَةً عَلَى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفُسِتِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَّلا ركاب وَّلْكَنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَـيْءِ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْمِي وَالْمَسْكِينِ وَابْن السَّبِيلُ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأُغْنِياءِ مِنْكُمْ وَمَا عَاتَمَكُمُ الرَّاسُ ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَأَوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيرِهِمْ وَأَمْولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُونَا وَّيَنْصُرُونَ الله ورَسُولَهُ ۗ أُولَـ بِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ وَمِن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَ بِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿



وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لإِخْوِنْنَا الَّذِينَ سَـبَقُونَا بِالْإِيمْنِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ عَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوٰنِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَيِنْ أُخْرِجْتُم لَنْخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا لا وَّ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ ن أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُم وَلَيِنْ قُوتِلُوا لا نَصُرُونَهُمْ وَلَبِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبِرَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ١ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لا يَفْقَهُونَ ١ لَا يُقْتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرَى مَّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرِ بِأَشْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تُحسَبُهُمْ جَمِيعًا وَّقُلُوبُهُمْ شَـتَّى ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثَل الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ كَمَثَلِ الشَّيطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسِنِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ١

كَانَ عُقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خُلِدَيْنِ فِيها وَذَلِكَ زَ وَا الظُّلَمِينَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيدِ قَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُمُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَـبِكُ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ لا يَسْتُوى أَصْحَد النَّارِ وَأَصْحٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَابِزُونَ ١ لَـوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتُهُ خَشِـعًا مُّتَصَدِّعًا نْ خَشْيَة الله وَتُلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَهُو الرَّحْمَنُ الرَّجِيمُ ﴿ هُو اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ أَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ مُسُبْحِنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْمُمتَحَنَّةِ آياتُها ١٣

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوبي وَعَدُوَّكُمْ أُولِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَقَدّ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهدًا فِي سبيلِي وابتِغاءَ مرضاتي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفِيتُم وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمِنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سُواءَ السَّبِيل ﴿ وْ يَتْقَفُوكُم يَكُونُوا لَكُم أَعْدَاءً وَيَبسُطُوا إِلَيْكُم أَيْدِيهُم وَأَلْسَنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا ـ أُولْدُكُمْ يُومَ الْقِيمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعُهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَعْ قُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وبينكُمُ العَدْوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قُولَ إِبْرِهِيمَ لِأَبِيهِ لَأُسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ رَبُّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

لقد كان لكَم فِيهِم أسوة حسنة لِمن كان يرجُوا الله واليُّوم الْأُخِرُ يتُولَّ فَإِنَّ اللهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ نَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَّاللَّهُ قَدِيرٌ وَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣ لاَّ يَنْهَىكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواۤ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُ مِّنْ دِيْرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُّوْهُمْ وَمَنْ يَتُولُّ فَأُولَ مِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنتُ جرت فَامْتَحْنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمْنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَّ مَؤْمِنْتِ فَلا تَرجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُـمْ يَحِلُّونَ لَهُـ وغَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُم أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا عَالَيْتُ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمسِكُوا بِعِصَم الْكُوافِرِ وَسَعَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِفَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوجُهُمْ مَّنْلُ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهِ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿

يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتِنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ٢ يِّاً يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا تَتُولُّوا قُومًا غَضَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْأَخِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحُبِ الْقُبُورِ ﴾

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الصَّفِّ آياتُها ١٤

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

ـبُّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّــمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُــوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ ـنٌ مَّرْصُـوصٌ ۞ وَّ إِذْ قَـالَ مُوسَـى لِقَوْمِه لِـقَوْم لِمَ تُؤذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَبِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقُومَ الْفُسِقِينَ ﴿





وإِذ قال عِيسى ابنَ مريم يبني إِسر عِيل إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا ين يدى مِن التوريةِ ومُبشِراً بِرَسُولِ يَّأْتِي من بعدى فَكُمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٥ وَّمَنْ أَظْلَمُ ممَّن افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظُّلمينَ ۞يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَاللهِ بِأَفْوْهِهِمْ وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكُفِرُونَ ﴿ هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تَجْرَةِ تُنْجِيكُمْ مَّنْ عَذَابِ أَلِيم ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْولِكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ · يغفرلكَم ذَنُوبِكُم وَيُدخِلْكُم جنَّتِ تَجرِيمِن تَحتِهَا الْأَنْهرَ وَمُسكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِن اللهِ وفتح قريبٌ وبشِرِ الْمُؤْمِنينَ ١٠ يَهُا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ الله كُما قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِين مِن أَنصَارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوْارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَعَامَنَتْ طَّابِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَ عِيلَ وَكَفَرَتْ طَّابِغَةٌ ۚ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴿

ر رو ه دور سورة الجمعة ۱۹ ۱۰ آیاتُها ۱۱

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

بَبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوس الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ لموا عليهِم لحايتِه ويَزكيهِم ويَعلِمُهُمُ الْكِتبُ وَالْحِكْمَةُ وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلَ لَهِي ضَلْلِ مَّبِينِ ﴿ وَعَاخُرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا حَقُ وا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ نْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ الَّذِينَ حَمِلُوا التُّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيْسَ مثلَ الْقُومِ الَّذِينَ كَنَّابُوا بِعَايْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ٩ وَلا يَتَمَنُّونَهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمَ بِالظَّلِمِينَ ﴿ قَـل إِنَّ الْمُوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْـهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِم الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

ياًيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَ فَا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَ فَإِذَا قُصِيتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَا إِذَا قُصِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُوا تَحْدَرَةً أَوْ لَهُو إِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمًا ثُولُ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ اللهِ خَيْرُ اللهِ وَمِنَ التَّجَرَةُ وَالله خَيْرُ اللهُ خَيْرُ الرِّوقِينَ فَي

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْمُنافِقُونَ آياتُها ١١

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكُذِبُونَ ﴿ اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكُذِبُونَ ﴿ اللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ إِنَّا اللّٰهِ إِنَّكُ لَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكُذِبُونَ ﴿ اللّٰهُ عَلَى قُلُوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنَّهُم سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ مَا عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمِلُونَ ﴿ وَافْطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُم لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا فَهُم لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا قَلْمُ مَا لَكُ لَا يَعْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا عَنْ سَمِع لَقُولِهِمْ كَأَنَّهُم خُشُبُ مُسَنَدَةً يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةً عَلَيْهُمُ اللّٰهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ عَلَى قُلُولُوا عَنْ سَعْمَ لَا يَعْقُولُهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً يَحْسَبُونَ كُلُ صَيْحَةً عَلَيْهُمُ اللّٰهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ عَلَى قُلُولُوا عَلَيْهُمْ اللّٰهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ فَا حَذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ عَلَي قُلُولُوا عَلَى قُلُولُوا عَلَى عَلَيْهُمْ اللّٰهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ فَا حَذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ فَا حَذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَا عَلَيْهُمْ اللّٰهُ الْعَلَيْ الْمَالُولُهُ الْمَالِي اللّٰهُ الْعَلَولُ عَلَى الْمُعْتَلِقُهُمْ اللّٰهُ الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْكُمْ اللّٰهُ الْعَلَامُ اللّٰهُ الْعَلَهُ فَا فَذَا اللّٰهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ وَالْعَلَيْدُ وَلَا اللّٰهُ الْعَلَهُ عَلَيْ وَالْمَالُولُوا اللّٰهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ الْعَلَقُولُولُوا اللّٰهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْكُونَا اللّٰهُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ اللّٰهُ الْقُولُولُ اللّٰهُ الْعَلَيْ الْمُسْتُولُ الْعَلَولُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْعُلُولُ اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْكُولُوا اللّٰهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْ الْعُلْمُ الْعَلَيْكُولُ اللّٰهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْلُولُ اللّٰهُ عَلَيْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّٰ الْعُلُولُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعُلِلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوُّوا رُمُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ سَوْآءُ عليهِم أَسْتَغَفَرتَ لَهُم أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفَرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْ دِي الْقُـوْمَ الْفُسِـقِينَ ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلهِ خَزَابِنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٩ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعنا إلى الْمَدينةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ منهَا الْأَذَلَ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ مُنْفَقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُلْهِكُم أَمُولَكُمْ وَلا أَوْلدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلكَ فَأُولَـٰ بِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتَى أَحَدَكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَـوْلاً أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَل قَريبٌ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيلٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَدَنِيَةٌ سُورَةُ التّغابُنِ آياتُها ١٨

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

بِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَـَى ءِ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ لَوَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبِالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هِذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِم رُسُلُهُم بِالْبِيِّنْتِ فَقَالُوا أَبْشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتُولُّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنْ لَنْ يَّبْعَثُوا ۗ قُلْ بَلٰي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يسير ١ فَعُامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يُّوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ أَ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَلَّمًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿



وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّابُوا بِعَايِتِنَآ أُولَـ بِكَ أَصْحُبُ النَّارِ خْلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ شَــىْءٍ عَليـــمٌ ۞ وَّأَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُــولَ ۚ فَإِنْ تُوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ لْآ إِلَٰهُ إِلَّا هُـوَ أَوَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُؤْمِنُـونَ ٥ يَــأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ مِن أَزُوجِكُمْ وَأُولَٰدِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعْفُـوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ٓ أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتُنَّةٌ وَّا اللهُ عندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَ بِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ ـ حَلِيمٌ ﴾ علمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الطَّلاقِ آياتُهَا ١٢

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

بَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعَدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ نَّ مِنْ بُيُوتِهِ نَّ وَلا مِنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفُحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ وَّتِلْكُ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ عَدَّ حُـدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَّأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشُّهَدَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِـرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَّـهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللّهُ بَلِغُ أُمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالَّهِ وَالَّهِ عَلَى يَبِسُنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِن نِسَايِكُم إِنِ ارتبتُم فَعِدَّتُهُنَّ تُلْثُةُ أَشْهُرِ وَّالَّــُبِي لَـمْ يَحِضْنُ وَأُولْتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعَّنَ حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَّتُّـقِ اللَّهَ يَجْعَـلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۞ ذٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَـهُ ۖ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿

َ ۚ وَهُو هُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وَّجدِكُم وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَ سُكِنُوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وَّجدِكُم وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَ ِهِنَّ اَوَ إِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَّ إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا ءَاتِيهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَا عَالَىهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسِرِ يُسْرًا ﴿ وَكَأَيِّنَ مِنْ قَرِيةٍ عَتَتْ عَنْ أُمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَّعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكُرًا ١ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ كَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللهَ يَا ولِي الْأَلْبِ النَّا يَنَ عَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ الله إِلَيْكُم ذِكْرًا ﴿ مَا لَكُ مُ اللَّهِ مُبِيِّنْتِ لِيُحْرِجَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّورِ ۗ وَهَ يُّوْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُّدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رِزْقًا ١ اللهُ اللهِ عَلَقَ سَبْعَ سَمُوتِ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَوَّلُ الْأَمْرِ بِينَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوْجِكَ أَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّهَ أَيْمَنكُمْ وَاللَّهُ مَوْلْكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأُهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأِنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ١ يُتُواِنْ تَتُواِ إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظْهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَمُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْـيِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبد لَهُ أَزُوجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلَمْتِ مُؤْمِنْتِ قَنْتِ تَبِبْتِ عَبِدْتِ لَبِحْتِ ثَيِّبَتِ وَّأَبْكَارًا ﴿ يَّأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْ بِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعضُونَ الله مَا أَمرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفُرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيُومَ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿

يــاًيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُـوا تُوبُـوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَـةٌ نَّصُوحًا عَ رَبُّكُمْ أَنْ يُّكِفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ رَّهُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِ رُيْرُهُ مِنْ يُخْرِي اللهُ النَّبِيُّ تَجَرِي اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ ۖ نُورَهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ جِهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ واغلط عليهِم ومأويهم جَهنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَّامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صلحِيْن فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئًا وَّقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدِّخِلِينَ ١ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ عَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعُونَ إُوذَ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرِنَ الَّبِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمْتِ رَبُّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنِتِينَ ﴿



مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْمُلْكِ آيَاتُهَا٣٠

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح ـرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلْـي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبِلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسُنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِي الْغَفُورُ ﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتِ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ منِ مِنْ تَفُوَتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ٰ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُور ۞ ثُمَّ ارْجِع بَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَّلَقَدْ زَيُّنَّا السَّمَاءَ اللُّنْيَا بِمُصْبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيْطِين وَأَعْتَ لَّهُمْ عَذَابَ السَّعيرهِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئ الْمَصِيرُ ﴾ إِذا ٓ أَلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقًا وَّهِيَ تَفُورُ ﴿ تَكَادُ زُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أَلْقِي فِيها فَوجَّ سَأَلَهُمْ خَزَنتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ نتُم إِلَّا فِي ضَلْلِ كَبِيرِ ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي حبِ السَّعِيرِ ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لَّأَصْ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ وَّ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُوابِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ١ عَأَمنتُه مَّنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخسفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ فِي أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرسلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَذير ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَّيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ أِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيلٌ ﴿ أَمَّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنَّ إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُوا فِي عُتُو ۗ وُّنفُو رِهِ أَفَمَنْ يَّمْشَى مُكَبًّا عَلَى وَجْهِهَ أَهْدَى أَمَّنْ يَّمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرْطِ مُّسْتَقِيم ۞ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصُرَ وَالْأَفْئَدَةَ ۚ قَلْيِلاً مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ في الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحشَـرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهُ ۗ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

اَلْجُزْءُ ٢٩

فَلَمّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم إِنْ أَهْلَكَنِي اللهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرُ الْكَفرينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ قُلْ هُو الرَّحْمَنُ ءَامَنّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلْلٍ مُبينٍ ﴾ قُلْ أَرَءَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُم غُورًا فَمَن يَّأْتِيكُم بِمَاءِ مَعينٍ ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورةُ الْقَلَمِ آيَاتُهَا٢٥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ فَلا أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلَةٌ وَهُ وَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ فَلا أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلَةٌ وَهُ وَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ فَلا تُطع الْمُكَلِبِينَ ﴿ وَدُّوا لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ وَلا تُطع الْمُكَلِبِينَ ﴿ وَدُّوا لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ وَلا تُطع الْمُكَلِبِينَ ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ وَيُدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ وَلا تُطع الْمُكَلِبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ وَيُدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيْدُهِنُونَ ﴾ وَلا تُلعَيْرِ مُعْتَد أَثِيمَ ﴿ عُلُلُ مَا يَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالِ لَلْحَيْرِ مُعْتَد أَثِيمًا فَالَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ وَلَيْتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأُوّلِينَ ﴾ وَيُبتَد أَيْتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ وَلَيْتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ وَيُبينَ فَي إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ غَايْتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ فَي الْمُعْتِدِ أَنْ كُانَ ذَا مَالًا لِنَا اللّهُ عَلَيْ فَالْمُ أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ اللّهُ وَلَيْكُنَا قَالَ أَسْطِيرُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ إِذْ مُوا لَيَصْرِمُنَّهَامُصْبِحِينَ ﴿ وَلا يَسْتَثْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَابِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ الْإِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ﴿ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿ مِ أَن اغْدُوا عَلَى حَرْثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صرمينَ ﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخْفَتُونَ ﴿ فَي أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ ﴿ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ ﴾ أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ ﴿ وَعَدَرُوا عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ ﴾ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لُولًا تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُوا سُبْحِنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظلمينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَلُومُ ونَ ﴿ قَالُوا يُو يُلَنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴾ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبِدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْأَخْرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّا النَّعِيم ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَبُّ فِيهِ تَدْرُسُونَ فِي إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ فَي أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بِلِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآبِهِمْ إِنْ كَانُوا صَدِقِينَ ﴿ بِنَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ فِي

خشعة أبصرُهُم ترهقهُم ذِلَة وقد كانوا يُدعونَ إِلَى السُّجُودِ وهُم سلمُونَ فَي فَذَرْنِي وَمَن يُّكَذِّبُ بِهِذَا الْحَديثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِن سلمُونَ فَي فَذَرْنِي وَمَن يُّكَذِّبُ بِهِذَا الْحَديثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيثُ لا يَعلَمُونَ فَي وَمَن يُكَالَّهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ فَي أَمْ تَسْتُلُهُم أَجْرًا فَهُمْ مِن مَّغُرَمٍ مُّ تَقَلُونَ فَي أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ فَي فَاصْبِر فَهُمْ مِن مَّغُرَمٍ مُّ تَقَلُونَ فَي أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ فَاصْبِر لَحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ فَي قُلُولا لَكُمُ مِن الصَّلِحِينَ فَو إِنْ يَكُادُ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُن لِقُونَكَ بِأَبْصُرِهِمْ لَمَّا مَن الصَّلِحِينَ فَو إِنْ يَكَادُ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُن لِقُونَكَ بِأَبْصُرِهِمْ لَمَّا مَن الصَّلِحِينَ فَي وَإِنْ يَكَادُ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُن لِقُونَكَ بِأَبْصُرِهِمْ لَمَّا مِن فَي مِن الصَّلِحِينَ فَي وَإِنْ يَكَادُ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُن لِقُونَكَ بِأَبْصُرِهِمْ لَمَّا مَن الصَّلِحِينَ فَي وَإِنْ يَكُادُ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُن لِقُونَكَ بِأَبْصُوهِمْ لَمَّا مَن الصَّلِحِينَ فَي وَإِنْ يَكُادُ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُن لِقُونَكَ بِأَبْصُومِهُمْ لَمَّا لَعْمَا الذِّكُرُ ويقُولُونَ إِنَّهُ لَمَعْدُونَ فَي وَمَا هُو إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ فَي مَا الذِّكُونَ ويقُولُونَ إِنَّهُ لَمَحْنُونَ فَي وَمَا هُو إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ فَي السَّعُوا الذِّكُونَ ويقُولُونَ إِنَّهُ لَمَعَالَهُ وَا لَكُونَا النَّهُ لَمُعُولُونَ إِنَّهُ لَعْمُ الْعَلَمُ عَلَيْ فَي الْعِلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْ السَّعُوا الذِّي لَكُولُونَ إِنَّا لَي مُؤْلِقًا فَلُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْ الْعَلْمُ وَالْعُولُونَ إِلَّذَا لَا عَلَيْ الْعَلْمُ لَعْلَى السَّعُولُ السَّعُولُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللْعُلُولُونَ إِلَيْ الْعُلْمُ الْمُعُلِقُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُولُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْمُعُولُ الْعُلِي الْعُولِلِ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ ا

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْحَاقَّةِ آيَاتُهَا ٥٢ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَةُ هُمَا الْحَاقَةُ هُومَا أَدْرِيكَ مَا الْحَاقَةُ هُكَا الْحَاقَةُ هُكَا الْحَاقَةُ هُكَا الْحَاقَةُ وَهُمَا الْحَاقَةُ هُكُو الْالْعَادِةِ هُ الْفَارِعَةِ هُوا فَالْمَا عَادٌ فَأُهْلِكُ وا بِالطَّاعِيةِ هُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ وا بِريحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ هُ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ وا بِريحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ هُ سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيْ الْوَقُ مَنِيها صَرْعَى لَا سَبْعَ لَيْ الْوَقُ مَنْ الْقُومَ فِيها صَرْعَى لَكُمْ مَنْ باقِيةٍ هُ فَهَ لْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ باقِيةٍ هُ فَهَ لْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ باقِيةٍ هُ فَهَ لْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ باقِيةٍ هُ



وَّجاءَ فِرَعُونُ وَمَنْ قَبِلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصُوا رَسُّ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَا الْجارِيةِ ﴿ لِنَجْعَلُهَا لَكُمْ تَذْكُرَةٌ وَّتَعِيِّهَا أَذُنَّ وَّعِيةً ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَ حِدَةً فِي وَكُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّاا دَكَّةً وُّ حِدَّةً ۞ فَيَوْمَبِذِ وَّقَعَتِ الْواقِعَةُ ۞ وَانْشَـقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَّاهِيةٌ يُّي وَّالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يُومَيِذٍ نِيَةٌ ﴾ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتَى هُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَاءُوا كِتبِيه ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقِ ابِيَهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ فُطُوفُها دانِيَةٌ ١ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ١ وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ لِلْيَتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَبِيهُ ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ لِيَتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَـةَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالَيَهُ ﴿ مَاكُ عَنِّي سُلْطِنِيهُ ﴿ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ۚ فَكُلُّوهُ ۚ فَكُلُّوهُ فَإِنَّا الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبِعُونَ ذِراعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

فَلَيسَ لَهُ الْيَومَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلاطَعامُ إِلاَّمِن غِسلينِ ﴿ لاَ يَأْكُلُهُ اللّٰهِ الْعَلَوْنَ ﴾ وَلا النخطِ وُونَ ﴿ وَمَا لا تُبصِرُونَ ﴾ وَلا النخط وُونَ ﴾ وَلا النفول كريم ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٍ قَليلًا مّا تُؤمِنُونَ ﴾ وَلا بقول كاهِنِ قَليلًا مّا تَذَكّرُونَ ﴾ تَنزيلٌ مّن رّبِ الْعلمين ﴾ وَلو تقول كاهِنِ قَليلًا مّا تَذَكّرُونَ ﴾ لأخذنا منه باليمين ﴿ وُلِهُ لَقَطَعنا مِنْهُ الوَتِينَ ﴾ وَإِنّهُ لَتَذْكِرةً منه الْأَقَاوِيلِ ﴾ لأخذنا منه باليمين ﴿ وَإِنّهُ لَتَذْكِرةً لللهُ تَقينَ ﴾ وَإِنّهُ لَتَذْكِرةً لللّهُ اللهُ فَينَ ﴾ وَإِنّهُ لَتَذْكِرةً النّهُ إِللهُ مَن رَبِ الْعَلَمِ فَي اللّهُ اللّهُ وَإِنّهُ لَتَعْلَمُ أَنّ مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ وَإِنّهُ لَحَسْرَةُ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴿ وَإِنّهُ لَحَسُرةً الْيَقِينِ ﴾ فَسَبّح بِاسْمِ رَبّكُ الْعَظَيمِ ﴾ الكفرين ﴿ وَإِنّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ ﴾ فَسَبّح بِاسْمِ رَبّكُ الْعَظَيمِ ﴾ الكفرين ﴿ وَإِنّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ ﴾ فَسَبّح بِاسْمِ رَبّكُ الْعَظَيمِ ﴾

بُكِّيَةٌ سُورَةُ الْمَعَارِجِ آيَاتُهَا ٤٤

بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابِ وَ اقعِ ﴿ لَلْكَفْرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِّنَ الله ذِى الْمَعَارِجِ ﴿ تَعُرُجُ الْمَلْيِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴿ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَهُ مَا يَعُومُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴾ وتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلاَ يَسْعَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾ وتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلاَ يَسْعَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾

يُبصّرُونهم يودُ المُجرمُ لَو يَفتَدى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ لِذَ بِبَنِيهِ ﴿ صحبَت و أَخيه ﴿ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُنْوِيهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِيعًا 'ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَلَا ۚ إِنَّهَا لَظَى ﴿ نَزَاعَةً لِّلْشَّوْى ﴿ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتُولِّي ﴾ وَجَمَعَ فَأُوعَى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا نَهُ الشُّرُّ جَزُوعًا ﴾ وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَايِمُونَ ١ وَالَّذِينَ فِي أَمْولِهِمْ حَقٌّ مُّعْلُومٌ ﴾ لِلسَّابِل وَالْمَحْرُوم ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّين ﴾ مُعلُومٌ بِيَوْمِ الدِّين وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ، وَإِلَّا مَا لَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ فِي إِلَّا عَلَى أَزْوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَهَن ابْتَغِي وَرَاءَ ذَلَكَ فَأُولَ مِكَ هُمُ الْعَادُونَ فِي وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ فِي وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهٰدَتِهِمْ قَايِّمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحافظُونَ فِي أُولَـبِكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ فَي فَمالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِيٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيم ﴿ كَلَّا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّمَا يَعْلَمُونَ ۗ

اَلْجُزْءُ ٢٩

فَلا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدَرُونَ ﴿ عَلَى أَنْ الْمَدْرُونَ ﴿ عَلَى أَنْ الْمَدْرُونَ ﴿ عَلَى أَنْ اللَّهِ مَدْرُ اللَّهُ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِراعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفَضُونَ ﴿ يَوْمُ وَنَ الْأَجْدَاثِ سِراعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفَضُونَ ﴿ خَشِعَةً مَن الْأَجْدَاثِ سِراعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفَضُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُم تَرهَقُهُم ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ أبصرهم ترهقهم ذِلَةٌ ذلِكَ اليّومُ الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورة نُوحٍ آياتُهَا ٢٨

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهُ أَنْ أَنْذِر قَوْمَكُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلْيَمٌ عَذَابُ وَاللّهُ وَاتَّقُوهُ وَلَيْحُونُ فَالَ يُعْفِرُ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى إِنَّ وَأَطيعُونِ فِي يَغْفِر لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى إِنَّ وَأَطيعُونِ فِي قَالَ رَبِّ إِنّى دَعُوتُ وَأَطيعُونَ فَقَالَ رَبِّ إِنّى دَعُوتُ وَأَكُمْ لَا فَرَارًا فَقَالَ رَبِّ إِنّى دَعُوتُهُمْ وَمِي لَيلاً وَإِذَا جَاءَ لا يُؤخِّرُ لُو كُنتُم تَعلَمُونَ فَقَالَ رَبِّ إِنّى دَعُوتُهُمْ قَوْمِى لَيلاً وَبَاللّهُمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا فَوْمَ لَيلاً وَلَا أَنْ عَلَى اللّهُ إِنّهُ كَالَمُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَعْشُوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَعْشُوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَعْشُوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا اللّهُ وَاللّهُ مُؤْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُؤْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّتِ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهُرَّا فَي مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ قَي وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ أَلَهُ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُوتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّـمْسَ سراجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبْاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجًا ﴿ وَّاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًّا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًّا ﴿ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلَّا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ قَالُوا لا تَذَرُنَّ عَالِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلا سُواعًا وَّلا لا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنُسْرًا ﴿ وَقَدَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَّلا تَزِدِ الظَّلْمِينَ إِلَّا ضَلَّلاً ﴿ مِّمَّا خَطِيئتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهُ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِـرًا كَفَّارًا ١ إِنَّ اغْفِرْلِي وَلِولِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا ﴿

اَلْجُزْءُ ٢٩



# مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْجِنِّ آياتُها ٢٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ

عُجْبًا ﴿ يَهْدَى إِلَى الرُّشْدِ فَعَامَنّا بِهِ وَلَنْ نَّشْرِكَ بِرِبّنا أَحَدًا ﴿ وَلَنَّ نَشْرِكَ بِرِبّنا أَحَدًا ﴿ وَلَنَّ نَشْرِكَ بِرِبّنا أَحَدًا ﴿ وَلَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رَبّنا مَا اتَّخَذَ صَحِبةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَلَدَا ﴿ وَلَا اللهِ قَالَهُ كَانَ يَعْدِلُونَ اللهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ وَالْجِنّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنّا كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ وَالْجِنّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنّا كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُم رَهَقًا ﴿ وَأَنّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتُ مِرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلْتَتُ مَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ لِلسَّمْعِ مَن الْمِن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَأَنّا لا نَدْرِى أَشَرُ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَأَنّا لا نَدْرَى أَشَرُ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَأَنّا لا نَدْرَى أَشَرُ فَا اللهُ وَأَنّا لا نَدْرَى أَشَرُ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَاللّا لا نَدْرَى أَشَرُ فَا مُنْ يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَاللّا لا نَدْرَى أَشَرُ فَا فَعَدَ لِلسَّمِع فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا فَا فَا اللّهُ وَاللّا لا نَدْرَى أَشَرُ فَا مُؤْمِنَا لا نَدْرَى أَشَرُ فَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْإِنْ يَعِدُونَا لا نَدْرَى أَنْ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَالَا السَالُ السَالُولُ الْمَالَا السَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الْعَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ

الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدا ﴿ وَأَنَّا ظَنَآ أَنْ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اللهُ لَحُ وَاللَّهُ فَي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اللَّهُ لَكُ عَامَنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنَ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقا فَي

أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسلَّمُونَ

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَ إِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا الْقُسطُونَ فَكَانُوا لَجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَلَّو استَقَمُوا عَلَى الطَّريقَةِ لأَسْقَينْهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿ لِّي لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدُ للله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبدُ الله يَدْعُـوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَـدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَنْ يَّجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَّلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ قُلْ إِلَّا بَلْغَا مِّنَ اللهِ وَرِسْلْتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أُقريبٌ مَّا تُوعَـ لُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَـ لُهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿ عَلْـمُ الْغَيْبِ فَـلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُـولِ فَإِنَّهُ يسلَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَبْلُغُوا رِسُلْتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِمَا لَدَّيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿

اَلْجُزْءُ ٢٩

## مُكَّيَّةٌ سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ آياتُها٢٠

بسم الله الرَّحْمن الرَّحِيم

يَـــَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُم الَّيْلَ إِلَّا قَلِـيلًا ﴿ نِصْفَهُ ۖ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَليلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل الْقَرَّاء انْ تَرْتيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيكَ قَوْلًا ثَهَيلًا ۞إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَّأَقْوَمُ قِيلًا ۞إِنَّ لَكَ فِي النَّهٰار سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَّاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا ٓ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَّاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَّذَرْنِي وَالْمُكَذَّبِينَ أُولِي النَّعْمَة وَمَهَّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنْكَالًا وَّجَحِيمًا ﴿ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةِ وَّعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يُوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۞ إِنَّا أَرْسَـلْنَاۤ إِلَيْكُمْ رَشُـولًا شهدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَى فْرَعُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنُهُ أَخْذًا وَّبِيلًا ﴿ فَكِيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ رْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدُنَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرُ بِهِ ۖ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿إِنَّا هٰذِهِ تَذْكِرَةً ۚ فَمَنْ شَاءَاتَّخَذَ إِلٰي رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدنى مِن ثُلْتَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثُهُ وَطَايِفَةٌ مِّن الَّذِينِ مَعَكُواللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلُ وَالنَّهَارِ عَلَمَ أَنْكُنْ تُحْصُوهُ فَتَابِ عَلَيْكُم فَاقْرَهُوا مَا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يضرِبَونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ اخْرُونَ يُفْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرُ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَعَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوااللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورةُ المُدَّثِّرِ آياتُها ٥٦

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

يَا يُهَا الْمُدَّتُّرُ ﴾ قُمْ فَأَنْدُرْ ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ ﴾ وَثيابَكَ فَطَهَّرْ ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثُرُ ﴾ وَلرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴾ عَلَى الْكَفِرِينَ رُ يَسِيرِ ﴿ ذَرْنِي وَمَـنْ خَلَقْتُ وَجِيـدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّهُ وَدَا لَيْ أَوْبَنِينَ شُهُودًا لَيْ وَمَهَّدُتُ لَهُ تَمْهِيدًا لَيْ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ﴿ سَأُرْهِفُهُ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَي فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَي ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَي ثُمَّ نَظَرَ فَي عَبِسَ وَبِسَرَ ﴾ ثُمَّ أَدْبِرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سَحْرٌ يُّوْثُرُ ﴾ إِنْ هٰذَا إِلاَّ قُولُ الْبَشَر فِي سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا قَرُهُ لا تُبقى وَلا تَذَرُهُ لَوّاحَةٌ لِّلْبَشَرِهُ عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَهٌ وَمَا عَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلْيِكَةً ۗ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِّلَّذِينَ كَفُرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَنَّا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَولِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بُضٌ وَّالْكُفُرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهِذَا مَثَلًا كُذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِي إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِكُ كَلَّا وَالْقَمَرِ فِي وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ فِي وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ فِي إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَر ﴾ نَذيرًا لِّلْبشَر ﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ فَرَ ﴾ كُلَّ نَفْس بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ إلا أَصْحَبَ الْيَمين ﴿ فَي تِّ يَّتَسَاءَلُونَ ﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُوا لم نكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَايِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ حَتَّى أَتَمِنَا الْيَقِينُ ﴾



فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفْعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُــ بَـلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِي مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كُلَّا بِلْ لَا يَخَافُونَ الْأَخِرَة فِي كُلِّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فِي فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ هِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشْآءَ اللَّهُ لَهُو أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فِي

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْقِيمَةِ آياتُها ٤٠

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوْامَةِ ۞ أَيْحُمْ الْإِنْسُنُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَـهُ ﴿ بَلِّي قَدِرِينَ عَلْى أَنْ نُّسَوِّي بَنَانُهُ ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسُنُ لِيَفْجُرَ أَمَامُهُ ﴿ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ البَصرُ ﴾ وَخَسَفَ الْقَمرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمرُ ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَنُ يَوْمَ إِذِ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿ كَلَا لَا وَزَرَ ﴾ إلى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمُسْتَقَرُّ ﴾ يُنبُّؤُ الْإِنْسُنُ يَوْمَبِذِ بِمَا قَـدُّمَ وَأَخَّرَ ﴿ بَلِّ الْإِنْسُنُ عَلَى نَفْسِـهِ بَصِيرَةٌ ۞ وَّلُو ٱلْقَىمَعاذِيرَهُ ۞ لاتُحَرِّكْ بِه لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِه ۞ إِنَّ علينا جمعهُ وقُرِء انه ﴿ فَإِذَا قَرَأُنهُ فَاتَّبِعِ قُرَء انهُ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيانَهُ ﴿

اَلْجُزْءُ ٢٩

كُلّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ الْأَخِرَةَ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ بِالسِرَةُ ﴾ وَأَلَى رَبِّها ناظرةً ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَإِذِ بالسِرةٌ ﴾ وَلَكَ تَظُنُّ أَنْ الْفَاقِرَةُ ﴾ وَقَيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ وقَلَلْ بَها فَاقِرَةٌ ﴾ والْتَقْتِ السَّاقَ إِللَّاقِ ﴾ وقيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ وقلنَّ أَنّهُ الفراقُ ﴿ وَالْتَقَتِ السَّاقَ بِالسَّاقِ ﴾ والمَي رَبِّكَ يَوْمَإِذِ المَساقُ ﴿ وَلَى اللَّهُ وَالْتَقَتِ السَّاقَ فِ السَّاقِ ﴾ والمَي وقولَى اللَّهُ وَالْتَقَتِ السَّاقَ فَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَكُنْ كَذَّبُ وَتُولِّى فَهُمَ أَوْلَى اللَّهُ وَلَكُ نَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ وَالْتَقَلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْإِنسانِ آياتُها٣٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسِنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعًا مَّذْكُوراً ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةً أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿إِنَّا مَعْنَا لُلْكَفِرِينَ سَلْسِلاً هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلْسِلاً وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلْسِلاً وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿إِنَّا أَعْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزاجُها كَافُورًا ﴾ وأَعْلَلاً وسَعيرًا ﴿إِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزاجُها كَافُورًا ﴾

اَيَّشَرَبُ بِهَاعِبِادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يُومًا كَانَ شَـرُهُ مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمَا وَّأَسِيرًا ۞ إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُريدُ مِنْكُمْ جَزاءَ وَّلا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقْمُهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّٰ لِهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزِلِهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً ريرًا ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَّالا هَرِيرًا ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَهُمْ ظِلْلُهَا وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ يَهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَّأَكُوابِ كَانَتْ قُوارِيرًا ۞ قُوارِيرًا مِنْ فَضَّةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿ وَّ يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَّا كَانَ مِزاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا سَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدُنُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ تَهُم لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ يَهُم ثِيابُ سُـنُدُسٍ خُضْرٌ وَ إِستَبرَقٌ وَحُلُّـوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ قَيهُم رَبُّهُم شَرابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنْزِيلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْ كَفُورًا فَي وَانْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا فَي

اَلْجُزْءُ ٢٩

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴿ إِنَّا هَوُلاَءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً ﴿ نَحْنُ خُلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلاً ﴿ وَمَا تَقْيلاً ﴿ وَمَا تَعْنَا بَدَّلْنَا أَمْثُلُهُمْ تَبْدِيلاً ﴿ وَمَا اللّٰهُ عَنَا بَدَّلْنَا أَمْثُلُهُمْ تَبْدِيلاً ﴿ وَمَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا بَدَّلَا اللّٰهُ عَنَا عَلَيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا آَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَلَى مَا يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَي اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَالِا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ ال

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْمُرسَلاتِ آياتُها ٥٠

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

وَالْمُرْسَلْتِ عُرِفًا ﴾ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا فَا فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا فَا فَالْمُلْقِيْتِ فَوْمُ طُمِسَتْ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فَرَجَتْ ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿ لَأِي فَرَجَتْ ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿ لَأَي فَرَجَتْ ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿ لَا لَي مُ الْمُ لَا يَوْمُ الْفُصِلِ ﴿ وَمِلْ اللَّهُ وَمِا أَدْرِيكَ مَا يُومُ الْفُصِلِ ﴿ وَيِلَّ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لِمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لِمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لَمُكَذَّبِينَ ﴾ وَيْلًا لَمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لِمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لَمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لَمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لِمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لَمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لِمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لِمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لِمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لَمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيْلًا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

أَلَمْ نَخُلُقُكُمْ مِّنْ مَّاءِمَّهِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ إِلَى قَدَرِ مُّعْلُومِ ﴾ فَقَدَرَنَا فَنعُمَ الْقَدرُونَ ۞ وَيْلٌ يُّوْمَبِذ لَّلْمُكَذَّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا ﴿ أَحْيَاءً وَّأَمُواتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسَيَ شمخت وَّأَسقينكُمْ مِّاءً فُراتًا فِي وَيلٌ يَوْمَهِذِ للمُكَدِّبِينَ هِ إِنْطَلَقُ وَا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنْطَلِقُ وَا إِلَى ظِلَّ ذِي ثَلْث شُعَب ﴿ لا ظَلِيل وَّلا يُغْنى مِنَ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴿ كَأَنَّهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ ﴾ وَيْلٌ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هٰذَا يَـوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيُلُّ يُّومَيِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلَ جَمَعْنَكُمْ وَالْأُوَّلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَا لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون ﴿ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لَّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَّعُيُّونِ ﴿ وَّفَوْكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيَكًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ ﴿ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ۞ وَيْلٌ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ٩ وَيْلُ يُّوْمَيِذِ لِّلْمُكَنِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿

اَلْجُزْءُ ٣٠



# مَكِّيَّةٌ سُورَةُ النَّبَإِ آياتُها ٤٠

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حَ يَتُسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ خْتَلِفُونَ فِي كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَمْ نَجْعَل الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَّ خَلَقْنَكُمْ أَزُوجًا ﴿ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبِاتًا ﴿ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبِاسَّا ﴿ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُم سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِراجًا وُّهَّاجًّا فِي وَّأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِتِ مِلَّةَ ثُجًّاجًا فِي لَّنُخْرِجَ بِهِ بًّا وَّنَبَاتًا لِي وَّ جَنَّتِ أَلْفَافًا في إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا لِي يُّومَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَـتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وُّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوبًا ﴿ وَّسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ لِلطُّغِينَ مَثَابًا ﴾ للبينَ فيها أَحْقَابًا ﴿ لللَّهِ لللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَذُوقُونَ فِيها بَرْدًا وَلا شَرابًا ﴾ إِلا حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ﴾ جَزاءً وِّفَاقًا هِ إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا لَي وَكُنَّهُوا بِثَايِتِنَا كِذَّابًا فَي وَّكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَينُهُ كِتَّبَّا ﴿ فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدْآبِقَ وَأَعْنَبًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَّكَأْسًا دِهَاقًا فَي لاّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَّلا كِذَّبَّا ﴿ جَزَاءً مِّن رَّبُّكُ عَطَآءً حِسَابًا ﴾ رَّبّ السَّموت وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمن لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يُومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَ عِكَةُ صَفًّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّامَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ صَوابًا ﴿ذِلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴿ إِنَّا أَنْذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُومَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلَيْتَنِي كُنْتُ تُربًا ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ النَّازِعَاتِ آياتُها ٤٦

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

وَالنِّـزعٰت غَرْقًا ﴿ وَّالنَّهُ طَ تَ نَشْطًا ﴿ وَّالسَّـبحٰ بْحًا ﴾ فَالسَّبِقْتِ سَبْقًا ﴾ فَالْمُدَبِّرْتِ أَمْرًا ﴾ يَّـوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَّوْمَبِـذِ وَّاجِفَةٌ ﴾ أَبْصُرُها خَشِعَةٌ ﴾ يَقُولُونَ أَعِنَّا لَمَرْدُودُونَ فَى الْحَافِرَة ﴾ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا نَّخِرَةً ﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً ﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وُحِدَةً ﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾

هَلْ أَتْمَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ إِذْ نادَنهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ﴿ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي ﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ فَأَرْبُهُ الْأَيْةَ الْكُبْرِي ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبِرةً لِّمِن يَحْشَى ﴿ عَالَهُ مَا أُشَّدُ خُلُقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنِيهَا ﴿ رَفَّعِ كَهَا فَسُوِّيهَا فِي وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحِيهَا فِي وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمُهَا ﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهُا وَمَرْعُمُهَا ﴾ وَالْجِبَالَ إسلها في مَتْعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعُمِكُمْ في فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرِي ﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَنُ مَا سَعَى ﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمَ لِمِنَ يَّرى ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿ وَءَاثَرَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا ۚ فَي فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَـأُولِي فِي وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوي ١ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُولِي فَي يَسْئِلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرسَمِها فَي فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَمَهَا ﴾ إِنَّاماً أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخشُمُهُ اللهِ كَأَنَّهُم يُوم يرونها لَم يلبثُوا إِلاَّعْشِيَّةً أُو ضُحمها اللهِ

# مُكِّيَّةٌ سُورةُعَبسَ آياتُها٤٢

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم عَبَسَ وَتُولِّي ﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يزَكِّي ﴿ أَوْ يَذَكُّرُ فَتَنفَعَهُ الذَّكْرِي ﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغني ﴿ فَأَنْتَ لَـهُ تَصَدِّي ﴾ وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِي ﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴿ فَأَنْتَ عَنَّهُ تَلَهِّى ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرةِ ﴿ بِأَيْدِى سَفَرةٍ ﴿ كَامَ بَرَرةٍ ﴾ قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَـٰىءٍ خَلَقَهُ ۚ مِنْ نُطْفَةٍ ۗ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يسَّرهُ ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرِهُ ﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ فِي كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فِي فَلْيَنْظُر الْإِنْسُنُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ الْإِنْسُنُ الْمَآءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ شَـقَقْنَا الْأَرْضَ شَـقًا ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَّعِنَبًّا وَّقَضْبًا ﴾ وَّزَيْتُونَا وَّنَخْلًا ﴿ وَّحَدْآبِقَ غُلْبًا ﴿ وَّفَكِهَةً وَّأَبًّا ﴿ مَّتَّعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعُمِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾ وَلِأَنْعُمِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾

يُومَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ وَحُوهٌ يَّومَيِذِ السَّأْنُ يُعْنِيهِ ﴿ وَجُوهٌ يَومَيِذَ عَلَيْهَا مُسْفَرَةٌ ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا عَبَرَةً ﴾ فَأُحِدَةً ﴿ وَوَجُوهُ وَالْعَجَرَةُ ﴾ غَبرةً ﴿ تَرَهَقُهَا قَتَرَةً ﴾ أُولَيِكُ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجرة ﴾

### مَكِّيَّةٌ سُورَةُ التَّكْوِيرِ آياتُها ٢٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۚ وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتُ ۚ وَإِذَا الْوُحُوشُ الْجُبَالُ سُيِّرَتُ ۚ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۚ وَإِذَا الْوُحُوشُ الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۚ وَإِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتُ ۚ فَي وَإِذَا النَّفُوسُ حُشِرَتُ ۚ فَي وَإِذَا الْبُغُوسُ الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۚ فَي وَانِدَا النَّفُوسُ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُيِلَتُ فَي بِأَي ذَنَبِ قُتِلَتُ فَي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ فَي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتُ فَي وَإِذَا الْجَنَّةِ أُزْلِفَتُ فَي عَلَمَتْ نَفْسٌ اللّهِ وَإِذَا الْجَوَارِ الْكُنَّسِ فَي الْجَوارِ الْكُنَّسِ فَي الْجَوارِ الْكُنَّسِ فَي وَالسَّبِعِ إِذَا تَنفَسَ فَي إِنّهُ لَقُولُ وَالسَّبِعِ إِذَا تَنفَسَ فَي إِنّهُ لَقُولُ وَالْتُبُولِ إِذَا عَسْعَسَ فَي وَالصَّبِعِ إِذَا تَنفَسَ فَي إِنّهُ لَقُولُ وَالْتُبُعِ إِذَا تَنفَسَ فَي إِنّهُ لَقُولُ وَالْتُبُعِ إِذَا تَنفَسَ فَي إِنّهُ لَقُولُ وَالْمَرْشِ مَكِينِ فَي وَلَا عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ فِي وَلَا عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ فَي الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَكِينِ فَي الْعَرْشِ مَكِينِ فَي الْعَرْشِ مَلِي الْعَرْشِ مَكِينِ فَي الْعَرْشِ مَا الْعَرْشُ مَا الْعَرْشِ مَا الْعَرْشُ الْعَالَ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعُولُ الْعَرْشُ الْعُولُ الْمَاسِلُ الْعَرْشُ الْعَ

مُطاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ وَما صاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ المبينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُن رَّجِيم ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْأَنفطارِ آيَاتُهَا ١٩

بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيم

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ يَأَيُّهَا الْإِنْسُنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم ﴾ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّيكَ فَعَدَلَكَ فِي فِي أَيّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٥ كَلَّا بَلْ تُكَذَّبُونَ بِالدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحِفظِينَ ﴿ كِرامًا كُتبِينَ ﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيم ۞ وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَـوْمَ الدِّينِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَابِينَ ﴾ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْعًا وَّالْأَمْرُ يَوْمَبِذِ لِللهِ ﴾



# مَكِّيَّةٌ سُورَةُ المُطَفِّفِينَ آياتُها ٣٦

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾ اَلَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ﴾ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ فِي أَلَا يَظُنُّ أُولَـ إِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ﴾ لِيَوْمِ عَظِيم ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴾ وَّمَا آَدْرِيكَ مَا سِجِّينٌ ﴾ كِتْ مَّرْقُ ومُّ ﴾ وَيْ لُ يُوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَكُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ إِذَا تُتلَى عَلَيْهِ اليتُنا قالَ أَسطيرُ الْأَوَّلِينَ فِي كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٢٠٠٠ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيم ﴾ ثُمَّ يُقالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ كَلاَّ إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿ وَمَآ أَدْرَبِكَ مَا عِلَّيُّونَ ﴿ كَتْبُ مَّرْقُومٌ فِي يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ فَي إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيم فِي عَلَى الْأَرابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيم ﴿ يُسْقُونَ مِنْ رَّحِيقِ مَّخْتُوم ﴾ خِتْمُهُ مِسْكُ وَّفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنْفِسُونَ ﴾

٥٨٨

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مُرُوا بِهِمْ يَتَعَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ وإذا رَأُوهُم قَالُوا إِنَّا هُولًا عِلَيْهِمُ الْفَلْوَنُ ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ وَإِذَا رَأُوهُم قَالُوا إِنَّا هُولًا عِلَيْهِمْ وَإِذَا رَأُوهُم قَالُوا إِنَّا هُولًا عِلَيْهِمُ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفَظِينَ ﴾ وقاليوم اللّذينَ عامَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ عَلَى الْأَرْابِكُ يَنظُرُونَ ﴾ هَلْ ثُوّبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ عَلَى الْأُرابِكُ يَنظُرُونَ ﴾ هَلْ ثُوّبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْانشِقاقِ آياتُها٢٥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ ﴿ وَأَنْتَ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ ﴿ وَأَنْتَ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَأَنْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَأَنْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ لَرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ فَالَّمَا مَنْ أُوتِي كَتَبَهُ بِيمِينِه ﴿ فَسُوفَ كَدُّ عَلَيْهِ مِسْرُورًا ﴿ فَكَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴿ وَيَعْلَى سَعِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴿ فَيَ أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴿ فَيَ أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴿ فَيَ أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴾ وَيَعْلَى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهُ مَسْرُورًا ﴾

اَلْجُزْءُ ٣٠

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِه بَصِيرًا ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِالشَّفْقِ ﴿ وَالْقَمْرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ وَالْقَمْرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ وَالْقَمْرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا أَتَّسَقَ ﴾ لَتُرْكَبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ فَمَا لَهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ ﴿ بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴾ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَلَا السَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلّا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ وألله أَعْلَمُ بَعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلّا النَّذِينَ عَامَهُ وَا فَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمّنُونٍ ﴾ والنَّذِينَ عَامُرُ وَا يُحِدُرُ عَمْنُونٍ ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْبُرُوجِ آياتُها ٢٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ ﴾ وَشَاهُودٍ ﴾ وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ وَالسَّمُو مُعَلَى الْأَخْدُودِ ﴾ الْأَخْدُودِ ﴿ النَّالُ النَّامُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ اللّه الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ اللّه النَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ الله الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ وَاللهُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَرْيِقِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمُ وَاللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمُ السَّمُ وَاللّهُ عَلَى السَّمُ وَاللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمُ وَاللّهُ عَلَى السَّمُ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿ إِلّٰ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى الْفُوزُ الْكَالْمُ وَاللّهُ الْعُرْدُ لِكَ الْفُوزُ الْكَالِي الْفُوزُ الْكَالِي الْفُوزُ الْكَالِي الْفُوزُ الْكَالِي الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمُونُ الْكَالِي الْمُؤْمِنِينَ السَّمُ السَّمِ الْمُؤْمِنِينَ السَّمُ الْمُؤْمِنِينَ السَّمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ السَّمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ السَّمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُولِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ السَّمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْم





إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ فِي إِنَّهُ هُـوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ فِي وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿ فَعَالٌ لَّمَا يُريدُ ﴾ هَلْ أَتٰلكَ حَدِيثُ الْجُنُـودِ ﴾ فِرْعَـوْنَ وَتُمُودَ ۗ بَلِ الَّـذِينَ كَفُرُوا فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرا بِهِمْ مُّحِيطُ ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءُانٌ مُّجِيدٌ ﴿ فِي لَوْحِ مُّحْفُوظٍ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الطَّارِقِ آياتُها ١٧

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿ وَمَا ٓ أَدْرِيكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّاجُمُ الثَّاقِبُ ﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافظٌ ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسِنُ مَمَّ خُلقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءِ دَافِقِ ﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّراآبِبِ ﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَابِرُ ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ قُـوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرِ ﴾ وَّالسَّـمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْع ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصلٌ ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَ أَكِيدُ كَيْدًا ﴾ فَمَهِّلِ الْكِفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿ كَيْدًا ﴿

مُكِّيَّةٌ سُورَةُ الْأَعْلَى آيَاتُهَا ١٩

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَالَّذَى أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَا فَعَلَهُ غُفْاءً أَحْوَى فَا فَدَّرَ فَهَدَى فَا فَالْاَنْ فَالْمَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى فَا فَالْمَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى فَا فَا نَسْمَ فَا لَا أَنْ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى فَا فَا نَسْمَ فَا فَا لَا أَنْ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى فَا فَا نَسْمَ فَا فَا لَا أَنْ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى فَا فَا نَسْمَ فَا فَا لَا اللهُ ا

## مُكِّيَّةٌ سُورَةُ الْغَاشِيَةِ آيَاتُهَا ٢٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتِيكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِدٍ خَشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ تَصْلَى نارًا حَامِيةً ﴿ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَانِيةٍ ﴿ تَنْ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ لأيشمنُ وَلا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةٌ ﴾ ضَريعٍ ﴾ لأيشمنُ وَلا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةٌ ﴾ لسّعيها راضِيةً ﴿ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ لا تَسْمَعُ فيها لغيةً ﴾ لسّعيها راضِيةً ﴿ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ لا تَسْمَعُ فيها لغيةً ﴾

097

فيها عَينَ جارِيةٌ ﴿ فَيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿ وَأَرَابِي مَبنُوثَةٌ ﴾ وَأَكُوابُ مُوضُوعَةٌ ﴿ وَزَرَابِي مَبنُوثَةٌ ﴾ وَنَمارِقُ مَصفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَابِي مَبنُوثَةٌ ﴾ أفلا ينظُرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَيفَ خُلِقَتْ ﴿ وَزَرَابِي مَبنُوثَةٌ ﴾ وَإِلَى السَّماءِ كَيفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى السَّماءِ كَيفَ رُفِعَتْ ﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيفَ سُطِحَتْ ﴿ وَإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصِبَتْ ﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيفَ سُطِحَتْ ﴿ فَلَكُرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿ لَسَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ إِلَّا مَنْ تَولِّي وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللّهُ الْعَذَابَ بِمُصَيْطٍ ﴿ إِلَّا مَنْ تَولِّي وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللّهُ الْعَذَابَ اللّهُ الْعَذَابَ اللّهُ الْعَذَابَ عَلَيْهُمْ ﴿ وَكَفَرَ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ الْعَذَابَ اللّهُ الْعَذَابَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الْعَذَابَ عَلَيْهُمْ أَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ





فَأُمَّا الْإِنْسُنُ إِذَا مَا ابتلَهُ رَبُّهُ فَأَكُرَمُهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُونَ الْبَتِيمَ فَي وَلاَ تَحَفُّونَ عَلَى أَهْ الْمَسْكِينِ فَي وَتَأْكُلُونَ التَّراثَ أَكُلَّا لَمَّا فَي وَتُحَبُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَي وَتَأْكُلُونَ التَّراثَ أَكُلَّا لَمَّا فَي وَتُحَبُّونَ عَلَى الْمَالَ حُبَّا جَمَّا فَي كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا فَي وَجَبُّونَ النَّالَ وَبَا كُلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا فَي وَجَبَّونَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا فَي وَجَاعَ يَوْمَ إِلِي بَجَهَنَّمَ يَوْمَ إِلَى وَبَاءَ لَكُ الذِّكُونَ التَّابَى قَدَّمُ اللَّهُ وَالْمُلُكُ صَفَّا صَفَّا فَي وَجَاعَ يَوْمَ إِلَي بَجَهَنَّمَ يَوْمَ إِلَي وَتَقَ وَتَا اللَّهُ فَي وَمُ إِلَي اللَّهُ اللَّهُ وَجَاعَ عَلَى اللَّهُ اللَ

مَكِّيَّةٌ سُورةُ الْبَلَدِ آيَاتُهَا ٢٠

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهِ ذَا الْبَلَدِ ﴿ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِ ذَا الْبَلَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ فَا الْبَلَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ فَيَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ فِي كَبَدِ ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَكَدُ ﴾ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَا لَبُدًا ﴾ أيحسبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أَلَمْ نَجْعَلْ لَّـهُ عَيْنَيْنَ ﴿ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنَ ﴿ وَهَدَيْنَـهُ النَّجدين ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ أَوْ إِطْعَمُّ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَّتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةٍ ﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتُواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ أُولَيِكَ أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِالْتِنَا هُمْ أَصْحَبُ الْمَشْعُمَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةً ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةً ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الشَّمسِ آياتُها ١٥

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

وَالشُّمْسِ وَضُحْمُهُ إِنَّ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْمُهُ إِنَّ وَالنَّهَارِ إِذَا مَهُا ﴾ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَمُهُا ﴾ وَالسَّمْآءِ وَمَا بَنْمَهُا ﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْمُهَا ﴾ وَنَفْس وَمَا سُوِّيهَا ﴾ فَأَلْهُمُهُ فُجُو رَهَا وَتَقُولِهَا ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُّمها ۚ فَي وَقَدْ خَابَ مَنْ سَّىهَا ﴾ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَغُولِهَا ۚ ﴾ إذِ انْبَعَثَ أَشْقَلُهَا ۗ ﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُـقَيْـهَا ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۗ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّىهُ أَنَّ وَلا يَخَافُ عُقْبُهَا ١

## مَكِّيَّةٌ سُورَةُ اللَّيلِ آياتُها ٢١

#### بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ وَالنَّهار إِذَا تَجَلِّي ﴾ وَما خَلَقَ الذُّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسنِي ﴾ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِي ﴾ وَأَمَّا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ نُيسِرُهُ لِلْعُسْرِي فِي وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي فِي إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَالْأُولِي ۞ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَي لا يَصْلَمُ إِلَّا الْأَشْقَى فِي ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّي فِي وَسَيْجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فِي ٱلَّذِي يُؤتِى مَا لَهُ يَتَزَكَّى ﴾ وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ إِلاَّ ابْتِغْـآءَ وَجْهِ رَبِّـهِ الْأَعْلَـي ﴿ وَلَسَـوْفَ يَرْضَـي ﴿ قَ

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الضُّحى آياتُها ١١

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

وَالضُّحٰى ﴾ وَالَّيْلِ إِذَا سَجِي ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَي ﴾

٩٥ سُورَةُ الضُّحٰى ٩٣ سُورَةُ الشَّرْحِ ٩٤ سُورَةُ التِّينَ ٩٥ ﴿ اللَّهُ عُـ ٣٠ اللَّهُ عُـ ٣٠

وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي فَي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَي أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعٰاوِي فَي وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدى فَي وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدى فَي وَوَجَدَكَ عَابِلاً فَأَعْنَى فَي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرُ فَي فَهَدى فَي وَجَدَكَ عَابِلاً فَأَعْنَى فَي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرُ فَي وَأَمَّا السِّا إِلَى فَلا تَنْهَرُ فَي وَأَمَّا البِيعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ فَي وَأَمَّا السِّا إِلَى فَلا تَنْهَرُ فَي وَأَمَّا البِيعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ فَي

مُكِّيَّةٌ سُورَةُ الشَّرِحِ آياتُها ٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿ اَلَّهُ مَا أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ ﴿ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ التِّينِ آياتُها ٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالتّينِ وَالزّيْتُونِ ﴿ وَطُورِ سينينَ ﴿ وَهٰذَا الْإِنْسُنَ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسُنَ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسُنَ فِي الْجَسَنِ تَقُويمٍ ﴾ ثُمَّ رَدَدْنُهُ أَسْفَلَ سُفِلِينَ ﴾ أحسنِ تَقُويمٍ ﴾ ثُمَّ رَدَدْنُهُ أَسْفَلَ سُفِلِينَ ﴾

ٱلْجُزْءُ ٣٠ ﴾

إِلاَّ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْدُ مَمْنُونِ فَي فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بَعْدُ بَعْدُ بَعْدُ بَعْدُ بِالدِّينِ فِي أَلْيُسَ اللهُ بِأَحْكِمِ الْحُكِمِينَ فَي

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْعَلَقِ آيَاتُهَا ١٩

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ



مَكِّيَّةً سُورَةُ الْقَدرِ آياتُهاه

091

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَ وَمَا أَدْرِيكَ مَا لَيْكَةُ الْقَدْرِ فَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَي لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَي تَنَزَّلُ الْمَلْسِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَي تَنَزَّلُ الْمَلْسِكِةُ وَالرُّوحُ فِيهَا

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِيَّ سَلْمٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الْبَيِّنَةِ آياتُها ٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

لَمْ يَكُنِ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ فَي رَسُولٌ مِن اللهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرةً فَي فيها كُتُبُ قَيِّمَةً فَي وَمَا أَمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقيمُوا وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلُوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن الصَّلُوةَ وَذُلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن السَّلُوةَ وَذُلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن السَّلُوةَ وَذُلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن السَّلُوةِ وَذُلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن السَّلُوقَ وَذُلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن السَّلُولَةِ فَي اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا رَبِّهِم جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا رَبِّهِم جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فَيهَا أَبْدًا رَبِّهِم جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلْدِينَ فَيهَا أَبْدًا رَبِّي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ فَي فَيهَا أَبْدًا لَتَ لَي مَا الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ فَي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَن خَشِي رَبَّهُ فَي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ فَي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَا الْمَنْ خَشِي رَبَّهُ فَي الله وَالْمُؤْلِلِكُ لِلْكَ لِمَا الْمُؤْلِلُكُ لِمَا اللهُ وَالْمُؤْلِولِكُ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِي اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمُ الله وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَنْهُم وَالْمُولُولِ اللهُ اللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَالِهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ



# مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ الزَّلْزَلَةَ آياتُهَا ٨

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

إِذَا زُلْزَلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَبِيدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ يَوْمَبِيزِ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرُوا أَعْمَلَهُم ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرُهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ العادِياتِ آياتُها ١١

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

وَالْعَدِيْتِ ضَبْحًا ﴿ فَالْمُورِيْتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُغِيرِت صُبِحًا ﴿ فَأَثَرِنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوسَطْنَ بِه جَمْعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَنَ لِرَبِّه لَكَنُودٌ ﴾ وَّ إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ عَلَى ذَلِكُ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَّخَهِيرٌ ﴿



بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم وَالْعَصْرِ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرِ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَملُوا الصّلحتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿

مَكَّيَّةٌ سُورة الهُمزةِ آياتُها ٩

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

وَيلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ فِي اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَعَدَّدُهُ فِي اللَّهِ وَعَدَّدُهُ فِي حَسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدُهُ ﴿ كَالَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَّمَةُ ﴿ حَسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدُهُ ﴿ حَسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدُهُ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ﴿ الَّهِ عَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْفِيلِ آيَاتُهَاه

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحِبِ الْفِيلِ ﴿ أَكُمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ ﴿ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِّنْ سِجِّيلِ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴿ ٣٠٠ أَسُورَةُ قُرْيْشٍ ١٠٦ سُورَةُ الْمَاعُونِ ١٠٧ سُورَةُ الْكَوْثَرِ ١٠٨ ﴾ الْجُزْءُ ٣٠

مُكِّيَّةٌ سُورَةُ قُريشٍ آياتُها ٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

لِإِيلْفِ قُرَيْشٍ ﴿ إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَالْيَعْبُدُوا

رَبُّ هذَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّهُ مَ أَلَّهُ مَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِّن خُوفٍ ﴾

مُكِّيَّةٌ سُورَةُ الماعُونِ آياتُها٧

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴿ وَلَا

يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَي فَويْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُصَلِّينَ ﴾ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَي قُويْلٌ لِّللْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْعَلَى عَلَى عَلَى

صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ يُراتُهُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَي

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْكُوثَرِ آياتُها٣

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿ فَصَلِّ لَرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ وَانْحَرْ ﴾ إِنَّا شَانتَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْكَافِرُونَ آيَاتُهَا ٢

### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

قُلْ يَا يُهَا الْكِفِرُونَ ﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلا أَنْتُم عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ فَي وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبِدُتُمْ فَي وَلا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ فَي لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ فَي

مَدَنِيَّةٌ سُورَةُ النَّصِرِ آياتُها ٣

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِين اللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْمَسَدِ آيَاتُهَاه

## بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيم

تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَّتَبُّ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُب فَي وَّامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب فَي في جيدها حَبْلٌ مِنْ مُسَدِ

٦٠٤ أَسُورَةُ الْإِخْلاصِ ١١٢ سُورَةُ الْفَلَقِ ١١٣ سُورَةُ النَّاسِ ١١٤ ﴾ ٱلْجُزْءُ ٣٠

مَكِّيَةٌ سُورَةُ الْإِخْلاصِ آيَاتُهَا؛

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ أَللهُ الصَّمَدُ ﴾ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ وَلَمْ يُولَدُ ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورَةُ الْفَلَقِ آياتُهاه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ الْفَلَقِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ﴿ غَاسِتِ إِذَا حَسَدَ ﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

مَكِّيَّةٌ سُورةَ النَّاسِ آياتُها٦ مَكِيَّةٌ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ مَنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

### دُعاءُ خَتْم الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

لُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيـنَ \* وَالصَّـلاَّةُ وَالسَّـلاَّمُ عَلْـ يِّدنا مُحَمَّدِوَءٰالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ \* رَبُّنا تَقَبَّلْ مِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلانَا إِنَّكَ تَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ \* وَاهْدِنٰا وَوَفِّقْنٰا إِلَى الْحَقِّ وَإِلْى يْقٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُّوبَنَا بِفَصْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَمُ الْأَكْرُمِينَ وَيَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* اللَّهَمَ اجعل الْقُرْءَانَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا \* وَفِي الْأَخِرَةِ نُورًا \* اَللَّهُ ۗ ارْزَقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْءَانِ حَلْاوَةً \* وَبِكُلِّ كَلْمَة كَرامَةً وَبِكُلِّءايَةِ سَعادَةً وَبِكُلِّ شُورَة سَلامَةً وَبِكُلِّ جَزَاءً \* اَللَّهُمَّ بَلِغْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ وَنُورَ مَا تَلُونَاهُ ى رَوِحِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله تعالى عَلَيْه وَسَلَّم \* وَإِلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ \* صَلَواتُ اللَّهِ يهِم أَجَمَعِينَ \* وَإِلَى أَرُواحِ أَوْلادِه وَأَزُواجِه وَأَصْحابه خُسُوانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \* وَإِلَى أَرْواح ءٰالبائنا وَأُمَّهٰاتِنا وَأُوْلادنا وَإِخْوانِنَا وَأَصْدِفَائِنا وَمَشَايِخِن

ب

وَأَسَاتِذِنَا وَلِمَنْ لَـهُ حَـقٌ عَلَيْنَا \* وَلِأَرْواحِ لْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنات \* يا قاضيَ الْحاجات \* \* استَجبْ دُعائنا \* برَحْمَتكَ يا مَ الرَّاحِمِينَ \* سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِـزَّةِ عَمَّ لْفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ للَّهِ رَرَ الْعَالَمِينَ \* وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى رَسُولِنا مُحَمَّدٍ وَعُالِ . حبه أجمعين \* اللهم أعِزُ الإسلام والمس للَّهُـمُّ أَشْعِل الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ \* وَأُخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ المِينَ \* اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِ الْأَعْدَاءِ وَنَعُوذُ بِكَ نْ شُرُورِهِمْ \* وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَءَالِهِ حْبِهِ أَجْمَعِينَ \* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْلَكُ تَمْامَ النِّعْمَةِ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ وَإِلْى شَرَفِ النَّبِيُّ وَعُالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَشَايِخِنَا الْفَاتِحَة \*

#### الخاتمة

لقد أنزل الله عز وجل على عبده محمد-صلّى الله عليه وسلم-القرءان الكريم ليكون للعالمين نذيرا، وجعله خاتم كتبه، ومهيمنا عليها، وحجة على خلقه، ومعجزة لنبيه صلّى الله عليه وسلم لهذا تكفل الله عز وجل بحفظه فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (سورة الحجر).

ولقد أمر الله عباده أن يتفكروا ويتدبروا معاني القرءان الكريم وكلماته ، ووعدهم بالشواب العظيم بكل حرف منه عشر حسنات ، ولقد شرع الله تعالى لعباده الطريق الميسور لقراءة القرءان الكريم على مبادئ وصفات معينة حتى يصلوا إلى المقصود وهو تحقيق مبادئه وتطبيق أحكامه ، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال: ﴿وَرَبِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴾ (سورة المزمل) .

وقال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَّا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ

وَّنزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا ﴿ ﴾ (سورة الإسراء).

ولقد جعل الله تبارك وتعالى القرءان الكريم للأدواء شفاء، وللصدور جلاء، وأن خير القلوب قلب واع للقرءان الكريم، وخير الألسن لسان يتلوه، وخير البيوت بيت يقرأ فيه، وأنه أعظم الكتب منزلة، فهو النور المبين الذي لا يشبهه نور، والبرهان المستبين الذي ترتقي به النفوس وتنشرح به الصدور، لا شيء أفصح من بلاغته، ولا أرجح من فصاحته، ولا أكثر من إفادته، ولا ألذ من تلاوته، من تمسك به فقد نهج منهج الصواب، ومن ضل عنه فقد خاب وخسر وطرد عن الباب.



وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "يَجِيءُ صاحِبُ الْقُرْءَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ الْقُرْءَانُ يَارَبِّ حَلّهِ (أَيْ أَلْبِسُهُ حُلَّةً) فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الكَرامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ

ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ إِقْرَأْ وَارْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ الْرَضَ عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ إِقْرَأْ وَارْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ عَنْهُ ، فَايَقَالُ لَهُ إِقْرَأْ وَارْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ

#### 4 2 3 4

عن عثمان بن عفان-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلَّى الله عنه عنه عنه عنه أن رسول الله عنه الله عنه عليه وسلم قال: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْءُانَ وَعَلَّمُهُ". البخاري

وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَرِيصًا كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى إِتْقَانِ الْقِرْاءَةِ عِنْدَما كَانَ يُلَقِّنُهُ إِيَّاها جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ. وَكَانَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم - يُعَلِّم أَصْحَابه وَلَيْهِ السَّلامُ، حَتَّى تَمَيَّزُ مِنْ الْقُرْءَانَ عَلَيهِ السَّلامُ، حَتَّى تَمَيَّزُ مِنْ أَتُقَنَ الْقُرْءَانَ ، مِنْهُم : أُبِيَّ بُنُ كَعْبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَلَي بنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو الدَّرَدَاءِ ، وَعُدْدُ اللهُ بنُ عَقَانَ ، وَعَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو الدَّرَدَاءِ ، وَمُعَاذُ بنُ عَقَانَ ، وَعَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو الدَّرَدَاءِ ، وَمُعَاذُ بنُ عَقَانَ ، وَعَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو الدَّرَدَاءِ ، وَمُعَاذُ بنُ عَقَانَ ، وَعَلِيُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ يَتَبِيّنُ لَنَا وَمُعَاذُ مُنَاكً هَيْئَةً مُعَيِّنَةً لِلْقِرَاءَةِ هِي الْمَأْخُوذَةُ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ أَنْ هُنَاكَ هَيْئَةً مُعَيَّنَةً لِلْقِرَاءَةِ هِي الْمَأْخُوذَةُ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِهَا أُنْزِلَ القُرِءَانُ فَمَنْ خَالَفَهَا أَوْ أَهْمَلَهَا فَقَدْ خَالَفَهَا أَوْ أَهْمَلَهَا فَقَدْ خَالَفَهَا أَوْ أَهْمَلَهَا فَقَدْ خَالَفَ السِّنَّةَ وَقَرَأً القُرْءَانَ بِغَيْرِ مَا أُنْزِلَ.

#### التعريف بهذا المصحف الشريف

هذا المصحف الشريف طبع في قازان عاصمة جمهورية تتارستان في عام ١٤٣٩ للهجرة الموافق ٢٠١٨ للميلاد من قبل الإدارة الدينة لمسلمى جمهورية تتارستان برعاية فضيلة مفتى جمهورية تتارستان السيد: كامل سميع الله بن إسكندر الذي أشرف على إعداد وإخراج وطباعة هذا المصحف الشريف وشكل لجنة علمية من حفاظ كتاب الله تعالى لمراجعته وتدقيقه، وشارك في هذه اللجنة من جمهورية مصر العربية فضيلة الشيخ حسن بن عبد الغنى هدية خادم القرءان الكريم والباحث في علوم القرءان والقضايا الإسلامية، وبتوصية من الدكتور طايار ألطيكولاج تم إختيار ووضع أحزاب هذا المصحف الشريف وهو موافق للرسم العثماني في عدد الحروف وصفحاته متطابقة

مع المعايير العالمية لإصدار المصاحف.

وقد نالت اللجنة شرف مراجعة هذا المصحف الشريف على أمهات كتب القراءات، وخاصة على ما سردوه علماء بلادنا كأمثال الإمام المرجاني (١٨١٨- ١٨٨٩م)، وموسى جار الله (١٨٧٣ - ١٩٤٩م) رحمهم الله جميعًا وجزائهم الله عنا خير الجزاء.

وقد ذكرفي كتاب (تصحيح رسم خط القرءان) المطبوع في قازان ١٩٠٩م) المصحف المطبوع في ديارنا كان لا يوافق في بعض مواضعه رسم الخط العثماني بما في الطبعات الأولى أخذ بما قرره ملا على القاري رحمه الله، لذا كان هناك اجتماعين في دار أبني بقازان اجتمع فيهما حوالي ثلاثة مائة من أبرز العلماء الكرام و شيوخ القراء والأئمة الأفاضل لتصحيح رسم خط القرءان، وبدؤوا بمراجعته فوجدوا فيه أكثر من خمسين موضعا كان لا يوفق رسم الخط العثماني، فاتفقوا على أن يكون المصحف الشريف موافقا بما هو رسم الخط العثماني.

ووضعت الحركة الرأسية فوق الحرف أو تحته التي تدل على مد هذا الحرف من قبل تال القرءان مدا طبيعيا (مقداره حركتان) وعلامة الضمة الكبيرة هكذا (و) فوق الحرف تدل على مد هذا الحرف بما ذهب إليه واقترحه الإمام المرجاني رحمه الله تسهيلا لعبادالله.

وقد الاحظنافي المصحف المخطوط للعلامة المفسر المقرئ عالم جان البارودي \_ رحمه الله \_ علامة شدة فوق الحرف باللون الأحمر، والميم الصغيرة في مواضع الإقلاب، فسلكنا مسلكه تيامنا وتوطّدا بعلمائنا الكرام و تيسرا لعباد الله تعالى. وأتمت لجنة الإشراف والمراجعة مراجعتها لهذا المصحف الشريف وأذنت بطبعه، وذلك في المحرم من عام ١٤٣٩هـ. وقد وافق شوراء العلماء على طبعه وصدر قرارا تحت رقم المختصة بها لهذا المصحف وتأكد لليما أنه مليم المختصة بها لهذا المصحف وتأكد لليما أنه مليما والضبط والإخراج. والله ولي التوفيق .

## إصطلاحات الضبط

١- الحركة الرأسية الموضوعة فوق الحرف أو تحته تدل على مد هذا الحرف من قبل تال القرءان مدا طبعيا (مقداره حركتان) مثلا: ﴿ وَللْكُفرينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٧- تركيب الحركتين (فتحتين أو ضمتين أو كسرتين) هكذا أَ..... يدل على إظهار التنوين نحو: ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ [العلق: ١٠]. ﴿ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا ﴾ [النبأ: ١٦]. ﴿ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٤]، وتتابعهما هكذا ..... يدل على إخفائه أو إدغامه نحو: ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا ﴾ [النبأ: ٢٥]. ﴿ بأَى ذَنَبِ قُتلَتْ ﴾ [التكوير: ٩]. ﴿ زَجْرَةٌ وَحدَةً ﴾ [النازعات: ١٣]. ٣-علامة الشدة (") فوق الحرف باللون الأحمر تدل على الإدغام نحو: ﴿ انْهَبْ بِكِتْبِي ﴾ [النَّمْل: ٢٨]. ﴿ لَهُمَّتْ طُّابِفَةٌ ﴾. [النِّسَاء: ١١٣] ﴿ وَقُلْ رُّبِّ زِدْنِي عَلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]. ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ ﴾ [الزلزلة: ٨]. ٤- ووضع ميم صغيرة (م) بدل الحركة الثانية من المنون أو على قلب التنوين أو النون ميما نحو: ﴿ عَلِيكُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الملك: ١٣]. ﴿جَزْآءَ بِمَا كَانُوا ﴾ [السجدة: ١٧]. ﴿ مُّنْبَتًا ﴾ [الواقعة: ٦].

٥ - علامة السكون باللون الأحمر فوق النون أو الميم تدل على إخفائهما ﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ ﴾ [الفيل: ٤] ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ [البقرة: ٢٥].

7 - علامة (-) فوق الحرف تدل على لزوم مده مدا زائدا -- الطّامّةُ ، قُرُوءِ. على المدالطبيعي، نحو: المّم ، الطّامّةُ ، قُرُوءِ.

٧ - علامة (١) فوق الحرف تدل على مدهذا الحرف نحو:
 ﴿ بَعُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٦].

٨ - حركة الحرف باللون الأحمر تقرأ عند الوقف وتسقط أثناء وصل الكلام نحو: ﴿الْأَشْقَى ﴾ اللَّذِي ﴾ [الأعلى: ١١- ١٢]
 ﴿ الْأُمِنِينَ ۞ أُسْلُكُ ﴾ [القصص: ٣١- ٣٣].

٩ - حرف "س" تحت "ص" في ﴿ لُمُصَيْطِرُونَ ﴾ بسورة الطور تقرأ بالوجهين (بالسين أو بالصاد) وبالصاد أشهر وحرف "س" فوق "ص" ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾ بسورة البقرة و ﴿ بَصْطَةً ﴾ بسورة الأعراف يقرأ بالسين برواية

حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.

1٠ - والمثلث الأسود الموضوع فوق آخر الميم قبل النون المشددة في قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنْنَا ﴾ بسورة يوسف يدل على الإشمام كمن يريد النطق بضمة فهي إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (من غير أن يظهر لذلك أثر فالنطق).

11 - المعين الأسود الموضوع تحت الراء في قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ مَجْرِبُها ﴾ بسورة هود تدل على إمالة الفتحة إلَى الكسرة، و إمالة الألف إلى الياء.

١٢ حرف "نِ" تحت همزة الوصل علامة الكسرة العارض بسبب التقاء ساكنين نحو: ﴿ يَوْمَبِذِ الْمَسْاقُ ﴾.

17- الخط الأفقي تحت كلمة يدل على السجدة. ووضع هذه العلامة (﴿ فَي نَهاية الآية تدل على موضع السجدة نحو: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظَلْلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْالِ ﴾

12- هذه العلامة (١٤) تدل على بداية الأجزاء والأحزاب.

# بيان الوقوف

أخذ بيان وقوفه وعلاماتها مما بينه العلامة السجاوندي \_ رحمه الله \_ المتوفي (٥٦٠ هـ) \_ في كتابه (الوقف والابتداء). وعلي حسب ما اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير.

والسجاوندي هو محمد بن طيفور الغزنوي أبو عبد الله المفسر، المقرئ، النحوي.

## ومنكتبه:

 ١- الوقف والابتداء قال عنه الذهبي: " ... وكتاب الوقف والابتداء في مجلد كبير يدل علي تبحره".

٢- الوقف والابتداء (الصغير): ذكره ابن الجزري (ت٨٣٣ هـ)
 حيث قال: "وكتاب الوقف والابتداء الكبير وآخر صغير".

عين المعاني في تفسير السبع المثاني: وهذا الكتاب
 في تفسير القرءان، وذكر بأنه تفسير حسن.

٤ – علل القراءات.

٥ - غرائب القرءان.

٦- معرفة أحزاب القرءان وأنصافه وأرباعه وأجزائه.
 فضله وعلمه:

أفاض عليه مترجموه بصافت تدل علي أن السجاوندي كان راسخ القدم وعالى المقام في علوم شتى.

فنعته القفطي (ت ٦٤٦ هـ) بأنه " المفسر، النحوي، اللغوي، وصفه الذهبي ب: المقرئ، المفسر، النحوي"، وذكر أن كتابه في الوقف والابتداء يدل على تبحره.

أما ابن الجرزي (ت ٨٣٣هـ) المتخصص في علوم القرءان ولاسيما القراءات والوقف والابتداء فقال عنه: "محمد بن طيفور، أبو عبد الله السجاوندي، الغزنوي، إمام كبير محقق، مقرئ، نحوي، مفسر ... وكان من كبار المحققين وكذلك فعل الداوودي (ت ٩٤٥هـ).

لم تذكر كتب التراجيم ولادته ، ولا نشأته إلا أن الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) نص علي أن فاته كات سنة ستين وخمسمئة.

والله أعلم.

# علامات الوقف

اعلم أيها التالِي للقرآن العظيم والفرقان الحكيم أن من علامات الوقف:

[م] علامة علي لزوم الوقف، واللزوم اصطلاحي لا شرعى، كلزوم الوقف على (إلَّا اللهِ) في قوله تعالى:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهُ أَنَّ ، ثم يبتدئ بقوله:

﴿ وَالرُّسِخُونَ ﴾ [آل عمران: ٧].

[ط] علامة علي الوقف المطلق المجرد عن اللُّزُوم والجَوازِ.

﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصِرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧]

{ج} علامة علي جواز الوقف والتخيير بين الوقف والوصل، لكن الوقف أولى. ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ الرَّا اللَّهِ مَا يُخْدَعُونَ الرَّا اللَّهِ مَا يُخْدَعُونَ اللَّهِ مَا يَخْدَعُونَ اللَّهِ مَا يُخْدَعُونَ اللَّهِ مَا يُخْدَعُونَ اللَّهِ مَا يَخْدَعُونَ اللَّهِ مَا يَخْدَعُونَ اللَّهِ مَا يَعْدَلُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩]

(ص) علامة الرخصة فإذا ضاق نفس التالي يقف ثم الايعيد ويبتدئ مما بعدها. ﴿ بِالْهُدْى ّ فَمَا رَبِحَتْ تِّجْرَتُهُمْ

[البقرة: ١٦]

(ز) علامة الجواز والوصل أولى من الوقف. ﴿غِشُوةٌ وَّلَهُم

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧]

{\bar{V}} علامة على عدم جواز الوقف، ومعناها لا تقف فإن المعنى غير تام، ولو وقف بحسب الضرورة يعيد الكلمة الموقوفة عليها، وإذا كانت (لا) في منتهى الآية فيقف ثم لا يعيدها. ﴿ وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِمِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠]

{ق} علامة الوصل عند أكثر القراء ويجوز الوقف. ﴿ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ اللّهِ ﴾ [البقرة:١٠١] فَرِيقٌ مِّنَ اللّهِ ﴾ [البقرة:١٠١] {قف} أمر من الوقف، ومعناها قف وقفة لطيفة، هذا علامة علي أن الوقف أولى من الوصل إشارة إلى أن في الوقف فائدة في المعنى. ﴿ مِنْ خَلْقٌ وَ لَبِعْسَ ﴾ [البقرة:١٠٢] ﴿ سَ عَلامة سكتة لطيفة بدون تنفس: في مثل ألف ﴿ مَنْ قَدْنا ﴾ [يس: ٥٢]

{ع} علامة على الركوع، فالمناسب له الركوع عندها لأنها إشارة إلى تمام المعنى أو القصة أو الموعظة في عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ فَي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ فَي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ فَي عَمَدِ مُّمَدَّدةً

(شش) هذه النقط الشلاث إشارة إلى وقوف المعانقة، وإذا والتالى إذا وقف في النقط الأولى لا يقف في الثانية، وإذا لم يقف في الأولى وقف في النقط الثانية؛ ليصح المعنى المقصود، وإذا وقف في كليهما لا يتم المعنى، فاحفظها. ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لارَيْبُ فِيهُ هُدَّى ﴾ [ البقرة: ٢]



# تم مراجعة هذا المصحف الشريف بمعرفة لجنة الإشراف والمراجعة

### وهم:

- ۱- سماحة الشيخ كامل سميع الله بن إسكندر مفتى جمهورية تتارستان رئيس اللجنة.
- ٢- فضيلة الأستاذ الشيخ حسن عبد الغني هدية،
   جمهورية مصر العربية، خادم القرآن الكريم والباحث
   في علوم القرآن والقضايا الإسلامية.
  - ٣- الأستاذ إيلنور خير الله بن راينور مدير قسم

علوم القرآن في الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان.

٤- الأستاذ بولاط مبارك بن روسلان عضو مجلس
 العلماء في الإدارة الدينية ودار الإفتاء.

٥- شيخ القراء والتجويد القاري المقرئ نيك قدم بن سعيد فيض الله متخرج دار العلوم زكريا الواقعة في جنوب أفريقيا.

٦- إدريس قيام زاده متخرج جامعة دار العلوم كراتشي.







رئيس اللجنة العليا

لشؤون القرآن الكربم

الشيخ الحافظ الجامع

محمد نعيم العرقسوسي

Crown 9



لْكُوْرَةِ لِلْمَبِينَ لِلْمُورَةِ و زَارَة الأوقاف

## شهادة اعتماد مصحف قران

تشهد اللجنة العليا لشؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية بسلامة الرسم العثماني والنص القرآني لنسخة المصحف الشريف (مصحف قزان) المطبوعة بإشراف الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تترستان - روسيا الاتحادية، وذلك بعد تدقيقها من قبل لجنة ضبط المصاحف ولجنة تدقيق المصاحف ومراجعتها حسب الأصول المعتمدة، بمراعاة أن منهج الضبط المعتمد في هذه النسخة يناسب غير الناطقين بالعربية، وبساعدهم على التلاوة الصحيحة للكلمة القرآنية.

#### لذلك فقد تقرر:

اعتماد نسخة المصحف الشريف (مصحف قزان) لطباعها وتداولها في البلدان الناطقة بغير العربية.

مدير معاهد الأسد

لتحفيظ القرآن الكربم وتفسيره

الشيخ الحافظ الجامع

د. محمد أنس الدوامنة

دمشق في ٩/١٠/١٠/٨ هـ الموافق لـ ٢٠١٧/٧/٣.

رئيس لجنة تدقيق المصاحف ومراجعتها الشيخ الحافظ الجامع

محمد إحسان السيد حسن

وزبر الأوقاف

الدكتور محمد عبد الستار السيد



#### T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : 86156297-150.05-**E.24156** 29.01.2019

Konu : Kazan Basması Mushaf

# T.C. MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNE (Din Hizmetleri Müşavirliği)

İlgi :a) 15/01/2019 tarihli ve 64513146-150.05-3 sayılı yazınız,

- b) 21/01/2019 tarihli ve 17426 sayılı yazımız,
- Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı'nın 22/01/2019 tarihli ve 18305 sayılı yazısı.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi tarafından Kazan'da bastırılan Kazan Basması Mushaf-ı Şerif'in incelenmesi ile ilgili ilgi (a) yazıdaki talebiniz, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına ilgi (b) yazımızla gönderilmiş olup, adı geçen Başkanlıktan alınan ve bir sureti ilişikte gönderilen cevabî ilgi (c) yazıda söz konusu Mushaf'ta herhangi bir hata olmadığı ve sayfalarının tam olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Erdal ATALAY Başkan a. Dış İlişkiler Genel Müdürü

Ek: İlgi (c) cevabi yazı

28.01.2019 V.H.K.İ. : Fatih ÖZTÜRK 29.01.2019 D. Bşk. V. : Ömer F. SAVURAN

 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
 Bilgi İçin: Fatih ÖZTÜRK

 Telefon: 0 312 295 75 97
 Faks: 0 312 286 97 14

 V.H.K.I. e-posta: disliklier@diyanet.gov.tr
 İnternet Adresi: www.diyanet.gov.tr
 Tel No: (312) 295 75 97



#### T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Diyanet İşleri Başkanlığı



Sayı : 42612791-150.05-**E.18305** 22.01.2019

Konu : Kazan Basması Mushaf

#### DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :21.01.2019 tarihli ve 86156297-150.05-E.17426 sayılı yazı.

İlgi yazıda bahsedilen Kazan Mushaf'ı adıyla bilinen Resm-i Osmani hattıyla basılan Kur'an-ı Kerim'in sayfaları kontrol edilmiş, baskıda herhangi bir hata olmadığı ve sayfalarının tam olduğu görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederim.

Hafiz Osman ŞAHİN Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı



#### T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Diyanet İşleri Başkanlığı



Sayı : 86156297-150.05-**E.17426** 21.01.2019

Konu : Kazan Basması Mushaf

#### MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi :15.01.2019 tarihli ve 64513146-150.05-3 sayılı yazı.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Kamil SAMİGULLİN ve beraberindeki heyetin 10/01/2019 tarihinde ortak çalışma alanları konusunda bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Başkanlığınıza resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği malumlarıdır.

Bu itibarla; Kazan'da bastırılan Kazan Basması Mushaf-ı Şerif'in incelenmesi ve resmi yazıyla onayının bildirilmesi talebini içeren T.C. Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinden alınan ilgi yazı ve eki ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Erdal ATALAY Dış İlişkiler Genel Müdürü

Ek: İlgi yazı ve eki (3 sayfa)

# فَهْرَسٌ بِأَسْمَاءِ السُّورِ

|       |             | ,             |                  | · · ·         | , , ,       |        |               |       |
|-------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------|---------------|-------|
| ١٠٠٠  | السُّورَةُ  | ارقم<br>رقمها | 12 0 / 2 1 lange | السُّورَةُ    | ار فرم<br>ا | الصفحة | السُّورَةُ    | رقمها |
| ٤١٠   | لُقْمان     | ٣١            | 777              | النَّحْل      | ١٦          | ١      | الْفٰاتِحَة   | ١     |
| ٤١٤ ة | السَّجْدَ   | 47            | 711              | الإِسْرآء     | ۱۷          | ۲      | الْبَقَرَة    | ۲     |
| ب ۱۷٤ | الأُحزاب    | ٣٣            | 797              | الْكَهْف      | ۱۸          | ٤٩     | آل عِمْرٰان   | ٣     |
|       |             |               |                  | مَرْيَم       | 19          | ٧٦     | النِّساء      | ٤     |
| 244   | فحاطِر      | 40            | ٣١١              |               | ۲.          | 1.0    | الْمَائِدَة   | ٥     |
|       | يسَ         |               |                  | الأنبياء      | ۲۱          | ١٢٧    | الْأَنْعام    | ٦     |
|       | الصَّافَّان |               |                  | الْحَجّ       |             | 10.    | الْأَعْرَاف   | ٧     |
| 207   | صَ          | ٣٨            | 33               | الْمُؤْمِنُون | ۲۳          | ١٧٦    | الأَنْفٰال    | ٨     |
| £0V   | الزُُّمَر   | 49            | 459              | النُّور       | 7 8         | ۲۸۱    | التَّوْبَة    | ٩     |
| ٤٦٦   | غافِر       | ٤٠            | <b>70</b> 1      | الْفُرْقَان   | 40          | 7 • ٧  | ءِ ءِ<br>يونس | ١.    |
| ٤٧٦   | فُصِّلَت    | ٤١            | ۲۲۲              | الشُّعراء     | 77          | ۲۲.    | ه<br>هُود     | 11    |
| ٤٨٢ ر | الشُّورٰي   | ٤٢            | ۲۷٦              | النَّمْل      | 27          | 377    | ء             | 17    |
| ٤٨٨ _ | الزُّخْرُف  | ٤٣            | ٣٨٤              | الْقَصَص      | ۲۸          | 7 & A  | الرَّعْد      | 14    |
| १९०   | الدُّخان    | ٤٤            | 490              | الْعَنْكَبُوت | 44          | 708    | إِبْراهِيم    | ١٤    |
| ٤٩٨   | الْجاثِيَة  | ٤٥            | ٤٠٣              | الرُّوم       | ٣.          | 177    | الْحِجْر      | 10    |

| الصفحة | السُّورَةُ       | ارتو ا<br>رقمها | الصفحة | السُّورَةُ    | رقمها | ١٤٥٠ - ٤<br>الصفحة | السُّورَةُ     | ار قمها<br>رقمها |
|--------|------------------|-----------------|--------|---------------|-------|--------------------|----------------|------------------|
| ٥٨١    | النَّبَأ         | ٧٨              | 007    | الجُمْعَة     | 77    | ٥٠١                | الأَحْقاف      | ٤٦               |
| ۲۸٥    | النَّازِعات      | ٧٩              | ٥٥٣    | الْمُنافِقُون | ٦٣    | ٥٠٦                | ءِ مَ<br>مُحمد | ٤٧               |
| ٥٨٤    | عَبَس            | ۸٠              |        | التَّغَابُن   | ٦٤    | 01.                | الْفَتْح       | ٤٨               |
| ٥٨٥    | التَّكْوِير      | ۸١              | 00V    | الطَّلاق      | 70    | ٥١٤                | الحجرات        | ٤٩               |
| ۲۸٥    | الانْفِطار       | ٨٢              |        | التَّحْرِيم   | ٦٦    | ٥١٧                | قَ             | ٥ ٠              |
| ٥٨٧    | الْمُطَفِّفِين ' | ۸۳              | 150    | الملك         | ٦٧    | 019                | الذُّارِيات    | 01               |
| ٥٨٨    | الْانْشِقَاق .   | ٨٤              | ٥٦٣    | الْقَلَم      | ٦٨    | ٥٢٢                | الطُّور        | ٥٢               |
| 019    | الْبُرُوج        | ٨٥              | 070    | الْحَاقَّة    | 79    | 070                | النَّجْم       | ٥٣               |
| 09.    | الطُّارِق        |                 | ٥٦٧    | الْمَعٰارِج   | ٧.    | ٥٢٧                | الْقَمَر       | ٥٤               |
| 091    | الأعلى           | ۸٧              | 079    | ،<br>نُوح     | ٧١    | ۰۳۰                | الرَّحمن       | 00               |
| 091    | الْغٰاشِيَة      | ۸۸              | ٥٧١    | الْجِنّ       | ٧٢    | ٥٣٣                | الْوٰاقِعَة    | ٥٦               |
| 097    | الْفَجْر         | ۸٩              | ٥٧٣    | الْمُزَّمِّل  | ٧٣    | ٥٣٦                | الْحَدِيد      | ٥٧               |
| 094    | الْبَلَد         | ٩٠              | ٥٧٤    | الْمُدَّتِّر  | ٧٤    | ٥٤١                | المُجادَلَة    | ٥٨               |
| 098    | الشَّمْس         | ۹١              | ٥٧٦    | الْقِيامَة    | ٧٥    | ٥٤٤                | الْحَشْر       | ٥٩               |
| 090    | اللَّيْل         | 97              | ٥٧٧    | الْإِنْسان    | ٧٦    | ٥٤٨                | الْمُمْتَحِنَة | ٦.               |
| 090    | الضُّحٰ          | ٩٣              | 019    | الْمُرْسَلات  | ٧٧    | 00 •               | الصَّفّ        | 71               |
|        |                  |                 |        |               |       |                    |                |                  |

| لَهُ السُّورَةُ لَهِ السُّورَةُ لَهِ السُّورَةُ لَهِ السُّورَةُ لَهِ السُّورَةُ لَهِ السُّورَةُ لَهِ السُّورَةُ<br>لَهُ إِنَّ السُّورَةُ لَهُ إِنَّ السُّورَةُ لَهُ إِنَّ السُّورَةُ لَهُ إِنَّ السُّورَةُ لَهُ إِنَّ السُّورَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٤ الشَّرْح ٥٩٦ الْقَارِعَة ٢٠٨ ١٠٨ الْكَوْثَر ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩٥ البِّين ١٠٢ ه.٦٠ التَّكَاثُر ٢٠٠ ١٠٩ الْكَافِرُون ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٦ الْعَلَق ١٠٣ ٥٩٧ الْعَصْر ٢٠١ ١١٠ النَّصْر ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٧ الْقَدْر ٥٩٨ ١٠٤ الْهُمَزَة ٢٠١١ الْمَسَد ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٨ الْبَيِّنَة ١٠٥ ه.١ الْفِيل ٢٠١ ١١٢ الْإِخْلاص ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٩ الزَّلْزَلَة ٩٩ه ١٠٦ قُرَيْش ٦٠٢ ١١٣ الْفَلَق ٦٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠٠ الْعَادِيَات ٥٩٩ ١٠٧ الْمَاعُون ٦٠٢ ١١٤ النَّاس ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أَيْاتُ السَّجْدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَالسُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَ إِنْ السُّورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالسُّورَةُ وَالْمُورَةُ وَالسُّورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُ السُّورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ والْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُورَاءُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُورَاءُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولَاءُ وَالْمُوالْمُولِيَالِمُولَاءُ وَالْمُوالْمُولَاءُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ والْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ و |
| ١٧٥ الْأَعْراف ٢٠٦ ٣٣٣ الْحَجّ ١٨ ٤٥٣ صَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٥٠ الرَّعْد ١٥ ٣٤٠ الْحَجَّ ٤٧٩ ٧٧ فُصِّلَت ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٧١ النَّحْل ٤٩ ٣٦٤ الْفُرْقَان ٦٠ ٢٧٥ النَّجْم ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>٢٧١ النَّحْل ٤٩ ٣٦٤ الْفُرْقَان ٢٠ ٥٢٧ النَّجْم ٢٢</li> <li>٢٩٢ الإِسْراء ٣٧٨ ١٠٧ النَّمْل ٢٥ ٥٨٩ الْانْشِقَاق ٢١</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

https://t.me/rawaigulum

https://t.me/rawaigulum